## facebook.com/musabaqat.wamaarifa

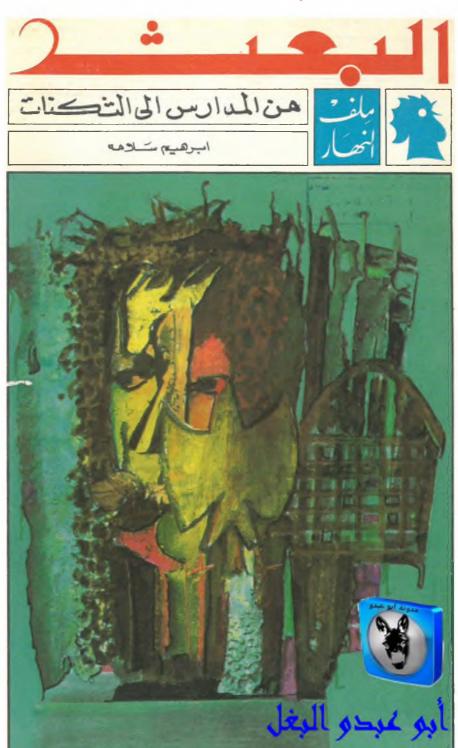

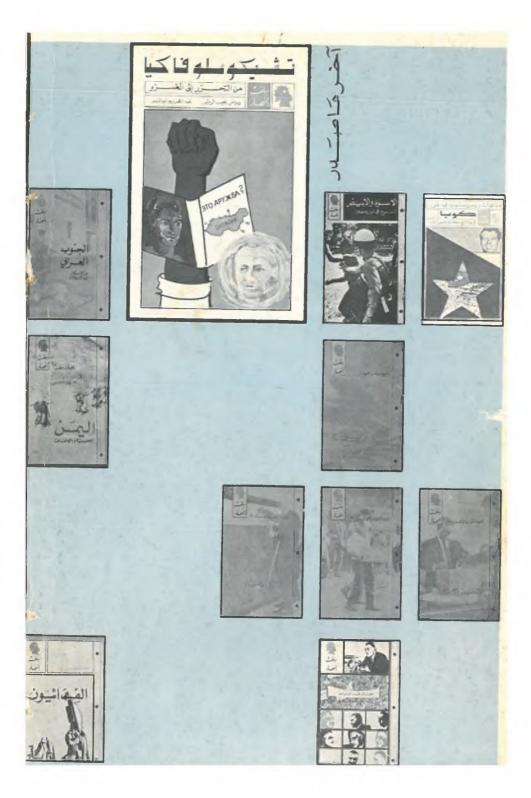

## مِن النظام المستاحات

التنظيم الحزبي بالحلقة ويكور عدد اعضائها ما بين ٣ أو ٧ أشخاص كل حلقة امين سر ٠ الفرقة : مجموع امناء سر الحلقات يشكلون فيلاة الفرقة التي يفترض أن يكون عدد اعضائها من ٧ ألى ١٥ عضوا لام ٠٠

٧ الى ١٥ عضوا أرب . الشعبة: تتالف الشعبة مسن ثلاث مرق وما مسراق و والشعبة مؤتمر تنتخب ميه قيادتها •

النرع: كل شعبتين وما فوق تشكل فرعا حزبيا • والفرع مؤتمر

سنوي تنتخب فيه القيادة • القطر : قيادات الفروع تشكل

المؤتمر القطري الذي ينتخب بدوره القيادة القطرية كل سنة ·

الانتخابات: سنوية ابتداء بالطقات حتى القيادة القطرية والمؤتمر القومي أعلى سلطة نمي الحزب وهو الذي يعدل الانظمة والقدانين والسساتي ويعقد كل سنتين مرة و وبعد الانفصال عن المؤسسين ( ١٩٦٦ ) صار انعقاده سنويا و



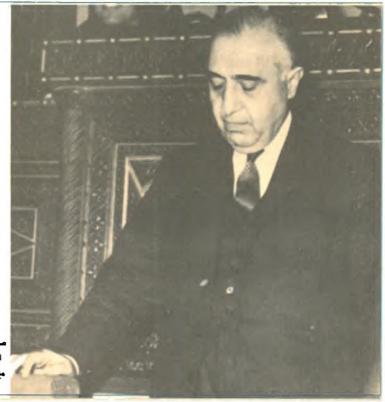

صلاح البيطار : شعرة معاوية مع عيد القاصر

بدات فكرة البعث العربي تراود اذهان ومخيلة الشباب والمتقفين في سوريسا اثر الثوة العربية الاولى التي انتهست بتتويج الامير فيصل سنة ١٩٢٠ ملكا على سوريا والعراق ، وصارت دهشق بعد ترحيل فيصل وفشله مركز نشاط الطلاب والمثقفين و « بطرسبورغ » المستقبل ، لسنقبل ، حتى جاءت ثورة ١٩٢٥ ضد الغابرة » ، حتى جاءت ثورة ١٩٢٥ ضد المنابرة الشرارة الثانية في وقود انبعاث بدورها الشرارة الثانية في وقود انبعاث الروح القومية والوطنية لدى شباب سوريا آنذاك .

في هذه الفترة كانت « تجهيز دهشق » وهي مدرسة ثانوية تخرج مجموعة من الطلاب الذين عاشوا فترة حكم فيصل وحلم الدولة العربية الواحدة وساهبوا كطلاب في ثورة ١٩٢٥ . من بينهم ميثال عفلق وصلاح البيطار ، اللذان سافرا سنة ١٩٢٨ الى باريس ، الاول التخصص في مادة التاريخ والثاني للتخصص في مادة الرياضيات والغيزياء .

مثلت باریس ۱۹۲۹ — ۱۹۳۲ بالنمیة الى الطالبين ميشال عفلق ومسلاح البيطار الدور الذي مثلته جنيف ولندن بالتسبة الى لينبن وتروتسكى قبلحوالي خيسين سنة ، فقد كانت باريس يومذاك لمنقى التيارات القولمية والاشتراكية . وكانت صيحات النازيين الالمان والغائبيست الطليان تحسرك مشاعسر الشعب الفرنسي ومثقفيه بالجاهين متعاكسين أ إتجاه محبذ ولد ضمنيا ، وانجاه معارض مخاصم عرف في حينه وفي ما يعد بالانجاه الاشتراكي او بالمفهوم المركسي الامسي ، في ذلك الجسو الباريسي الف بابي مناخيا وفكريا اخذ طالبا « تجهيز دمشق » بصياغة خطهما الفكري ملتقيين مع مجموعة من الطلاب المغاربة ، وفي مقدمتهم علال الفاسي ، حول رابطة ثقافية عرفت « بجمنية الثقافة العربية » التي هدفت الى تفكير الاوروبيين والعرب أنفسهم بانهم ابناء ثقافة معينة ، وبانهم طلاب عرب وعروبة غير نازية النزعة وبالوقت نفسه ليست فرعا من الفكر او الاجتهاد الماركسي الاممي ، وكانت هذه الجمعية تطبيع منشورا متواضما باللفية الفرنسيية لتعريف الاوروبيين بالثقافة المربية ، وتدعو بين الحين والحين الى ندوات





زكى الارسوزي : المؤسس المفاتب

وليس على مرحلة واحدة ) ، لكنه لــم يصل الى الندوة النيابية .

استعر اساتذة «التجهيز» وطلابهم يلتقون ويتشاورون على اساس حلقات وليس على اساس الانضباط الحزبي بنذ عودة طالبي التاريخ والرياضيات حسن باريس سنة ١٩٣٢ لفاية نيسان ١٩٤٦ حيث تلاقت مجموعة منهم في مقهم « لونا بارك » في شارع بغداد في دمشق واعلنت تأسيس حزب «البعث العربي». ومن ابرز الحاضرين عدا ميشال عفلق وصلاح البيطار : جلال السيد ، وهيب الغانم ، جمال الاناسي ، فيصل الركبي، عبد الحليم قدور ، كما تقرر في الاجتماع نفسه ان تصدر جريدة ناطقة باسم الحزب تحت اسم « البعث » .

ومنذ ثورة رشيد عالى الكيلاني سنة ١٩٤١ تلاقت جماعة «ألاحياء العربي» البعث في ما بعد \_ على ارضيـة واحدة مع اكرم الحوراني المحامي الشاب الذي كآن قدم من حماه ليفتح مكتب متوأضعا في دمشق العاصمة . فما ان أعلن الكيلاني عن ثورته على الانكليز حتى كان اكرم الحوراني وعدنان المالكي بن اوائل المتطوعين السوريين النين ذهبوآ لمناصرة الثورة . ثم جاءت انتخابات ١٩٤٣ ففاز الحوراني عن دائرة حماه ، وكانت مواقفه اليومية وخطبه في مجلس النواب متشابهة وملتقية مع جماعة « الاحياء العربي » . وباعتباره نائبا في المجاس النيابي كان الوحيد الذي وقف ودافع عن صلاح البيطار الذي كان معتقلا آنذاك وطالب بالافراج عنه. على أن الحوراني لم يكن وحيدا فسي النضال السياسي اليومي كما كان وحيدا في مجلس النواب . فقد اسس سنسة ۱۹۶۳ حزبا عرف باسم « حزب الشباب» كان بين أعضائه البارزين نخله كلاس ـــ وثــقيقه خليل كلاس ـــ عبد الكريم زهور وعلي عدي ، وجريدة اسبوعية ناطقة باسمهم عرفت « باليقظة » . وكان بين حزبي « الشباب » و « الاحياء المربى » نوع من وحدة المنطلقات وكثير من الود والتجانس . وكانت اللقاءات بين اعضائهما تتم في اغلبيتها في مقهى « الطاحونة الحبراء » في دمشق حيث يتردد اليه اكثر الاساتذة من كلا الحزبين القوميين التقدميين . وشيئا فشيئا أخذت ومحاضرات للطلاب العرب في باريس ولاصدقائهم من مختلف الجنسيات .

وبين ١٩٣٢ - ١٩٣٣ عاد طالبا
« السوربون » وتلميذا « التجهيز
الدهشقي » ليمبحا استاذين في المعهد
نفسه كل في حقل اختصاصه ، حالمين
معهما من باريس خلاصة اربع سنوات
من الثقافة الاوروبية ، واخذا يعقدان
وطلابه الشباب ، حتى كانت سنة ١٩٣٤
حين اصدرا مجلة « الطليعة » بالاتفاق
حين اصدرا مجلة « الطليعة » بالاتفاق
مع الشيوعيين المسوريين وبعض
نظر الفريةين متقاربة واحيانا مسجمة
نظر الفريةين متقاربة واحيانا مسجمة
الشعب السوري والامة العربية من
غفوتها الطويلة ، وتخلصها من الرجعية
والفساد والتخلف .

استبر شهر العسل الاول بين جماعة « الاحياء المربى » والثيوعيين السوريين الى تاريخ توقيع المعاهدة ـــ السورية ـــ الفرنسية سنة ١٩٣٦ . اذ ذاك رحب الشيوعيون وجماعة الكتلة الوطنية بزعامة شكري القوتلي بهذه الاتفاقية بينها عارضها تجمع الاستانين عفلق والبيطار وشارك في اضراب الخمسين يوما الشمير في سوريا ، ومنذ ذلك التاريخ توقف عُفلق والبيطار عن الساهمة في تحرير مجلة « الطليمة » فتفرد بها الشيوعيون وتولى الكتابة فيها رجا حوراني ورئيف خوري وقدري قلمجي والميلي فارس ابراهيم وغيرهم . . وما أن اطلت الاربعينات واتسمعت معها رقعة الحرب العالية الثانية حتى اتسمست شقة الخلاف بين تجمع «الاحياء العربي» والشيوعيين السوريين . وكانت ثورة رشيد عالى الكيلاني في المراق هي نقطة الانفجار الثانية ، اذ سارع تجمع «الاحياء العربي» الى مساندة التورة الكيلانية وارسال متطوعين للمشاركة فيها بينها عارض الشيوعيون الثورة ووصفوها بانها « نازیة » وموحی بها من مخابرات هتار وموسوليني . ثم جاءت انتخابات ١٩٤٣ الاولى في تاريخ سوريا المستقلة فنزل ميدانها ميشال عقلق مرشحا عسن المقعد السيحي في دمشق ضد مرشحي الكتلة الوطنية ، فنال ه ١٤ صوتا من اصوات المندوبين الذين كانوا يشكلون المرحلة الثانية من الانتخابات ( كانت طريقة الانتخابات تجري على مرحلتين



اكرم الحوراني : اشتراكي دائم ويعلى موهـت

عناصم القاعدة في الحزبين تطالب بالدمج وتوحيد العمل السياسي اليومي لمواجهة الخطر المشترك السدي كان يتمسدى للحزبين ، وهو خطـر البورجوازيـــه الدشقية الكبيره وخطر التدار الذي كان متمثلًا بتجمع الأف إن السلمين، واستمرت محساولات الضغط مسن القاعدة على القياديين فترة طويلة تميزت بن جانب عفلق بالتردد والماطلة حتى تبت عماية الدبج في ايام حكم الشيشكلي سنة ١٩٥٣ ـ بعدما تحول حزب الثباب الى « الحزب الاشتراكي العربي » في . ١٩٥ \_ كما تحول شقيقه « الاحياء العربي » الى « اليعث العربي » وصار اسم الحزب المندمج رسميا وشعبي « حزب البعث العربي الاشتراكي » ، كما توقفت جريدة « ألاشتراكية » التي كان بصدرها الحورائي لتصير جريدة « البعث » اليومية الناطقة الرسمية باسم الحزب الجديد المتحد .

كانت عبلية الدمج فدرالية اكثر منها وحدة مضوية ، اذ احتفظ كل من عثاق والحوراني بنظرته المختلفة لاسلسوب العبل السياسي اليومي ، كما احتفظ كل واحد منهما بارتباطاته الشخصيسة التي سبقت فترة الدمج والتوحيد ، فغي

حين انصرف أكرم الحوراني الى مقارعة العائلية المتنفذة في منطقته ــ حماه ــ وتوسيع رقعة الحزب انقيا وعبوديسا داخل ألقطر السوري ( مؤتمر الفلاحين في حماه حضره حوالي خمسين الف فلاح) أنصرف عفلق لنشر الدعوة البعثية لمى العواصم العربية - كبغداد وعمان ومن ثم بيروت والقاهرة بواسطة تلاميذه او رُجَلائه السابقين في الدراسة الذين سيشكلون في ما بعد ما عرف بتجمع عفلق الذي جوبة ب اكرم الحوراني في المؤتمرات القومية وفي المناسبات الحزبية الفاصلة . كذاك ظهر تباين ايديولوجي واضحُ منذ يوم الاندماج الاول . ففــــى حين كان يرى عفلق ان « الملكمة الفردمة حق مقدس ، ، كان راي الحوراني أم الملكيه الفرنية انها « وطيفة اجتماعيا جب أن تكيف للمصلحة العامة » . على أن وحده الخطر المشترك وشفط القواعد الحزبية من كلا الطرفين فرضت هذا الدمج الفدرالي بين عقليتين مختلفتين وبين رجلين متناقضين كل التناقض من حيث تقييمهما لكيفية الممارسة السياسية اليومية والحزبية .

بدأ رسل البعث وموقدوه يؤسسون خلايا وفروعا جديدة للحزب خارج سوريا

بثلاث سنوات على الاقل . ومن بسين الطلاب الاردنيين في جامعة دمشق كو ن امين شقير وعبدالله النعواس وبهجت ابو غريبه اول فرع للحزب في الاردن وذلك بين ١٩٥٠ — ١٩٥١ . كذلك قام الطّلاب المراقيون في الجامعة تفسها : كريم شائلة ، مؤاد الركابي ، عبدالله سلوم ، عبد الرحين منيف ، فيؤاد شاكر مصطفى ، مددت أبرهيم جمعة ، الميسل حبيب الخيزران وحميد. طُحُال وعلى صالح السعدي - قاموا بتاسيس فرع عراقي للبعث بين ١٩٥٢ - ١٩٥٣ . أما لينان فقد بحّل اليه البعث، عن طريق رسولين احدهما لبناتي ، كان طالبا الطب في جامعة دمشق هو على جابر وثانيهما مدرس سوري هو اتعام الجندي الذي اوفدته قيادة البعث بين . ١٩٥٠ - ١٩٥١ لنشر المبادىء البعثية في لبنان . وقد بدا نشاطه بداقات محدودة للطلاب الذين كان يحتك بهم بحكم مهنته التعريسية في اعدادية الحامية الامركية في بيروت ، حيث نطق حواسة الطلاب آنذاك : محمد مطاالله ( لبناني ) سعدون حمايه ( عراقي ) على فخرو ( بحرائي ) وعاطف داتيال ( سيوري ) بينما كان الدكاور على جابر بدوره يتشىء أول غرسة بعثية في مناطق طلابية اخرى في بيروت نفسها وفي مدينة صيداً ، ومن بسين اوائسل المجدين الذين استجابوا لدعوته : عبد الوهاب ثميطلي ، عدنان

منذ سنّة ١٩٤٨ وما بعد ــ أي قبل أتمام عمليةالاندماج بين «البعث»و «الاثتراكي»

رفيقه الدكتور على جابر .
ويلاحظ أن الحزب احد في الاقطار العربية الجديدة : الاردن العراق المنان الملامح ومناطق التفلفل نفسها التي احدها في « موسكو البعث » دمشق . اي طبقة المتقفين ، بسدءا بالمعلسين والاساتذة ثم بالطلاب الجامعيين الولا وقبل ان مجال الحزب الحيوي كان أولا وقبل كل شيء الجامعة وما دونها ومساء

سنو ، غسان شرارة ، حسان مولوي ، مؤاد الادهبي ومحسد خبر الدويري . واستهر شكل التشاط البعثي ياخذ طابع الحلقات والندوات لغاية ، ١٩٥١ حيث صار للحزب فرع رسمي في لبنان اختير على جابر كاول أمين قطري له يعدسا كان لانصام الجندي خالل سنوات التاسيس الاربع « حق الصدارة » على

siple.





البيب الشواسكلي : مُهايته بدايــة البصــت

كانت علاقة الشيشكلي بالبعث ودية الى تاريخ والتقى والتقى الحوراني وقنوت وحمدون لمي حسرب فلسطين كما أيد البعث في انقلاب حسني الزعيم الذي عاد وانقلب على الفريقين الشيشكلي والبعث . لكن الشيشكا الحاكم غيره الشيشكلي الضابط \_ فها ان تغرد بالسلطة سنة ١٩٥٢ حتى بدأ عداؤه للبعثيين وبدأ ضياط البعث ـ او بالآخرى الآشتراكيون آنذاك في اعداد أنقلاب للاطاحة بالشيشكلي تولى ترتيبه وتنفيذُه عدنان المالكي وعبد الغني تتوت. وجرت المحاولة فعلا كما يؤكد مطفى حمدون ــ وعلى اثرها اعتقل الشيشكلي عدنان المالكي وعبد الغنى قنوت ورياض المالكي وشبهم الدريعي وفر الحوراني وعفلق والبيطار الى بيروت ومن ثم الى روساً . واستمر الصراع البعثي الشيشكلي يأخذ طريقين جديدين . عل الصعيد ألمعنى توصل البعث الى اقامة جبهة مع الاحزاب السياسية السوريسة ( الشعب والحزب الوطني ) عرفت « ببیئاق حبص » لم یشترك فیها الشيوعيون السوريون لانهم كانوا تم قرروا دخول الانتخابات الصورية التم المسكرى فقد نظم صباط اليعث سن صفار الرتب انقلابا للاطاحة باديا الشيشكلي برغم وحود أثنين من كبار ضباطهم خارج الجيش ( المالكي وقنوت ) ساعدهم في ذلك ازدياد النقبة الشعبية على حكم الشيشكلي بسبب الفضائب والسرقات التي كانت تتم بصورة يومية وشبه علنية . وبدأ خصوم الشيشكلم في جبهة واحدة يتسابقون لقلبه كل لحسابه ، ففي حين كان حزب الشعب يتصل ببعض كيار الضباط المؤيدين لــــه كأيصل الاتاسي وعمر خان تمر وغيرهما لتهيئة انقلاب عسكرى نكون الفاية منه اقامة انحاد مع العراق ، كان الضياط 

الشيشكلي . بدا به مطفى حمدون (الرئيس آنذاك وقائد سرية المشاة في حلب ) وكانمعاوته الملازم محمد عمران ، فاحتلت سري حمدون الاذاعة ومن هناك صدر البلاغ الاول من راديو حاب بهده العبارة : 🚓

شياط ١٩٥٤ موعد الانقلاب البعثي على

🖊 والعسكري | فَلَى داخل سوريا تسلم الضباط البمثيون وفاتيح القوة المتحركة في الجيش √ مدنان المآلكي أعيد وسلم رتاسة العمليات والشعبة الثالثة ، وعبد الغني قنوت تراس كتيبة الدبابات . كما ابعد الضباط الكبار المعروفون بمدائهم أو قلة صداقتهم البحث . وعان الصعيد المدنى نجح ٩٠ بالله من مرشحي حزب البعث في انتخابات ١٩٥٤ التي جرت على استاس دستور ١٩٤٩ بعدما نصب هاشم الآتاسي ( الشعب ) رئيسا الجههورية وكلف صبري المسلى االحزب الوطني) برئائة الوزارة . نكنّ انتصار البعث لم يدم طويلا ، أذ بن اليوم الاول عارض عفلق والحوراني الاسترأك في الوزارة كما طالب «ميثاق حمس» بلسان حزب الشعب بابعاد مصطفى حمدون



خالد یکداشی : مارکسیهٔ مِنْ دونِ وحدة

🕈 «هذا الرئيس وصطنى حمدون يخاطبكم» \_ وكان اول الف باط المؤيدين ا المين الحافظ آمر سرية مشاة درعا ثم تجاوب الضباط البعثيون المعكرون في جبل الدروز لنداء رفيقهم وكان بينهم عدنان حمدون (شقیق مصطفی) وکنعان جدید ومحمد هواش فاعتقلوا رؤساءهم وابلغوا ألشيشكلي بواسطة رسول انهم زاحفون لاحتلال دَمشق اذا لم يفادر البلاد . وكان عفلق والحوراني والبيطار قد عادوا الى سوريا ووقنوا مع زملائهم اعضاء جبهة « ميثاق حمص » . بسقوط اديب الشيث كلي بدا العصر الذهبي لحزب البعث في سوريا وفي

الدهبي محرب خوات المعيديان المدني

بطل الانقلاب . ولها علم ضباط البعث بحاولة طرد زميلهم اجتمعوا في بيت عبد الغني قنوت وقررو القيام بانقلاب عسكري يطيحون به بالوزارة والمهد الجديد ، وعندا استشاروا اكرم مصطفى حمدون ان ينفذ الامر وسافر . وبالفعل ، الحق عصطفى حمدون في مصر في اواخر تشرين الاول ١٩٥٤ .

وملت اصداء الانتصار البعثي السوري الى خارج سوريا حيث كانت خلايا البعث وفروعه قد اتسعت وانتشرت وسط الجو الطلابي وبين بعض فئات

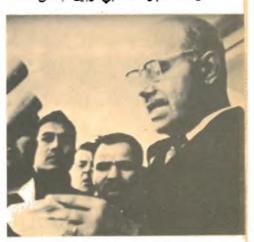

مغيف الوزري : تسيومي بالتمالف

المثقفين في الاردن ولبنان والمراق . فنزلت هي بدورها الى الشارع تنظ المظاهرات وتقود الاضرابات ضد المعاهدات الاجنبية في البداية ( معاهدة الدفاع المشترك ) ثم ضد مشروع حلف بغداد ، حيث كون البعثيون مرة ثانية مع الشيوعيين ومع عناصر القوميين المرب النامية وبعض المستقلين النقدميين جبهـــة عرفــت « <u>بجبهــ</u>ة مقـــاومة الاحلاف العسكرية » ، ورفعوا شعار الحياد وعدم الدخول في المحكرات الدولية ، وسجل البعث خارج سوريا مِن ٱلفَترة الممتدة مِن ١٩٥٨ السي ١٩٥٨ انتصارات لا بأس بها ، ففي الاردن وصل بعض مرشحيهم الى الندوةالنيابية ( من ابرزهم عبدالله الريماوي وكمال ناصر وعبدالله النعواس) ومن ثم الى الوزارة \_ عبدالله الريماوي \_ كما

ساهبوا في الحبلة الشعبية لتعسريب الجيش الاردنسي وطرد غلوب باشسا والماء المعاهدة البريطانية سالاردنيسة في ما بعد . اما في لبنان فقد انتشر البعث انتشارا ساعقا في صفوف الطالاب في المحلمين وابتد الى مناطق جديدة لم تكن المعن اطار وجوده السابق ( منطقة البقاع وحدينة طرابلس بصورة خاصة ) واشترك مسع الشيوعسيين والتقدميين والتقدميين الجنبلاطيين في مقاومة دخول لبنان في حلف بغداد ، وفي معارضة عهد شمعون وسياسته الخارجية بصورة عامة .

وقد وصل عدد اعضاء البعث في لبنان في هذه الفترة السى عشرة آلاف عضو ونيف حكما بلغ في سائر الاقطار العربية المئة الف عضو . ويعض قدامى الحزب يقولون ان الرقم وصل في سوريا وحدها الى سايزيد عن الفسين الفا عدا الاصدقاء والحبدين والحلفاء . ووسن دون مبالفة يمكن القول ان السنوات دون مبالفة يمكن القول ان السنوات عرحلة البعث في جريع الاقطار العربية سابا وايجابا .

ليلة آاهت مجبوعة «الضباط الاحرار» في حصر بانقلاب ٢٣ يوليو - تبوز - 1٩٥٢ كان زميلهم الضابط السوري اليب الشيشكلي قد سبقهم الى ممارسة الاقنعة الدنية . وامتازت علاقة حكم بالودة والتفاهم والتعاطف . وحييسا الشيشكلي في سوريا الشيشكلي سافر هذا الى القاهرة في الشيشكلي سافر هذا الى القاهرة في الميس بجلس الثورة آنذاك وناتبه نبيب رئيس مجلس الثورة آنذاك وناتبه البكيائي عبد الناصر .

ولقي الديكتاتور السوري ترحيبا هارا وتكلك زيارته بالنجاح .

على اثر عودته الى سوريا قسى ملي اثر عودته الى سوريا قسى حملته ضد البعثيين ، فحاولوا الاطاحة فشات واضطر الاسائدة الثلاثة السي المبايدة الثلاثة السي المبايد كانت اخبار مصر ترد حاملة الباء تصفية الاخوان المسلمين ثم حزب الوفد كمقدمة لتصفية سائر الاحزاب ، ووقف البعث موقفا ايجابيا من هذين الحزبين وشن حملة عنيفة على « الحكم وشن حملة عنيفة على « الحكم الديكتاتوري العسكري في حصر » ،

وتصاعدت علاقات الخصومة والجفاء . حتى ليلة ٢٧ — ٢٨ شباط ١٩٥٤ (تاريخ انقلاب مصطفى حبدون على الشيشكلي مليب " الانقلاب البعثي ووقفت موقف العفاع عن اديب الشيشكلس . ورد البحث على هذا الموقف العدائي بتسييم مظاهرات كبرى في دمشق وحلب تستذكر اعدام الاخوان المسلمين في مصر وتطالب باعادة الحريات للاحزاب . كما نقسل باعادة الحريات للاحزاب . كما نقسل داخل مجلس نواب ١٩٥٤ الذي اتخذ داخل مجلس نواب ١٩٥٤ الذي اتخذ تحت ضغط البعث وحلفائه قرارا شبه اجماعي باستنكار اعدام الاخوان المسلمين في مصر وتصفية الاحزاب الاخسرى .



خالد العظم : يسار اليمين

ومن المسادفات الطريفة ان مصطفى حمدون بطل الانقلاب على الشيشكلي اشترك بذفسه في توزيع المناشي ضد اعدام الاخوان المسلمين حين نقل الى كلية الاركان في القاهرة .

" اطلات سنة ١٩٥٥ واطل معها على سوريا وعلى المنطقة العربية حدثان بارزان . الاول ولادة مشروع حلف بغداد الذي خطط له نوري السميد. وعدنان مندريس بالاتفاق مع الغرب لضربالنفوذ السيوعي واقامة ما سمى آنذاك «بالحزام الواقي» ضد الاتحاد السوفياتي . والثاني حادث اغتيال عدنان المالكي وتسفيلة القوميين السوريين في داخل سوريا ثم زيارة توفيق نظام الدين رئيس اركان الجيش السوري الى موسكو واتماسه

عقد أول صفقة سلاح مع تشبكوسلوفاكيا كاسرا بهذا العمل طوق الحصار العسكرى الغربي للعرب . وقد حاولت ممر في بداية الامر التفاهم مع بغداد ، وكانت زيارة صلاح سالم وأجتماع سرفك الشهير الذي يبدو انه انتهى الى الفشل، مما اضطر مصر بناء لاستراتيجية تديمة ومحورية تكتبكية طارئة ان تبد يدهــــا لسوريا التي كانت آنذاك معارضة كل الممارضة لحلف بغداد وغيره منالمشاريع والمخططات الاجنبية ، وهكذا بدأ شهر العسل بين البعث وعبد الناصر الذي نتج عنه في جملة ما نتج معاهدة الدفاع العسكرية التي شملت كلا من الاردن والسعودية بالاضافة الى مصر وسوريا في محاولة من القاهرة لعيزل بغداد واظهارها بمظهر الدولة العربية الوحيدة التي خرجت عن مبدأ الاجماع العربي .

وشهدت هذه الفترة لمعان نجم البعث آ سوريا حيث توصل الى عزل كبار الضباط المعادين له وتشكيل « جبهة وطنية » فسمت في ما ضمت الشيوعيين والحزب الوطني وبعض المستقلين . كما شهدت في الاردن طرد غلوب بائسا وقفزة على ابو نوار الى قيادة الجيش وتبوؤ عبدالله الريماوي احد اقطاب البعث الاردني منصب وزيسر دولسة للشؤون الخارجية في وزارة سليمان النابلسي . اما في لبنان فقد دخل البعث والشيوعيون والقوميسون العسرب والجنبلاطيسون والمستقلون في جبهة عرفت بجبهــــة « الاتحاد الوطني » وكانت غايتهـــا حداربة دخول لبنان في حلف بغداد وجره الى « المعسكر التحرري » ... > الرياف \_ عمان \_ دعيق \_ القاهرة.

بعد تصفية القومبين السوريين ونجاح مدقلة الاسلحة مع المعسكر الاشتراكي حيا الجيع شباطة ( ومن بينهم حمدون حن جيع شباطة ( ومن بينهم حمدون حن القاهرة ) وزاد من تقاربه مع الشيوعيين وعبد الناصر ووضع صيغة اتحاد فدرالي مسع مصر بموافقة الحزب الوطنسي والشيوعيين وبعض المستقلين . لكن حزب الشيد الذي كان من دعاة الوحدة مع العراق عسارض الصيغة وهدد بالخروج من التجمع . وبعد مفاوضات مطولة وافق الطرفان ساليعث والشعب على ان توضع في البيان الوزاري عبارة على العراي عبارة والعمل لقيام اتحاد مع الدول العربية والعمل لقيام اتحاد مع الدول العربية

وفي طليعتها الشقيقة الكبرى حصر !!! » حسنقلة عن البيان الرسمي ، ولدى النواب الاجماع . وهكذا كان ، وفي ،طلع صيف بالاجماع . وهكذا كان ، وفي ،طلع صيف 1907 شكل صبري العسلي حكومة كوزير للخارجية وكان مكلفا من الحزب بوضع صيفة الوحدة الغدرالية مع مصر، في الوزارة . وكما يروي البيطار نقد عرض صيفة شروعه على مجلس عرض صيفة شروعه على مجلس الوزراء فوافق عليه بحضور رئيس الجمهورية آنذاك شكري القوتلي وكلفه مجلس الوزراء بالسفر الى مصر وعرض حيفة شروعه على محرف مجلس المحرومة الوحدوي عملى المسؤولين وكلفه مشروعه الوحدوي عملى المسؤولين

لكن ما ان كاد مجلس الوزراء السوري والبيطار يستمدان لطرح الحدوار الوحدي مع مصر حتى كان ٢٣ تموز اعدار الفاجيء وقرار الرئيس عبد الناصر المفاجيء بتابيم قناة السويس ، ثم عقب فلاك معه وترك وراءه من فيول ومضاعفات ، محوريا تنفاك المحافظة عملى سياسة التخاب المحافظة عملى سياسة المحتودة وذات البقية على وضوع الاتحاد طاحتين في شروع الاتحاد واردتين في شروع الاتحاد .

ما كادب آثار العدوان الثلاثي تزول او تزال عسكريا والتصاديا حتى كانت واشنطن بلسان رئيسها آنذاك الجنرال ايزنهاور تتقدم بمشروع اسمي هدو « مشروع ايزنهاور » لملَّء الفرَّاعُ في الشرق الأوسط . وقد وافقت عليه كل من حكومات الرياض وعمان بعد بيروت. اذ ذاك رأى البعث السوري أن ١٠٠٠٠ الرئيسية لم تعد « التضابن العربي » وعدم الاساءة الى الاردن والسعونية مل الاسراع في مفاوضات الوحدة مع عبد الناصر الذّي كان اذ ذاك قد كسب على الصعيد العنوي ما فقده على الصعيدين المسكري والاقتصادي ، وخرج حزب الشعب من « التجمع الوطني » بعد مؤامرة « ستون » الشهيرة ولم يعد في الواجهة الا البعث متحالفًا مع الحزب الوطني ، والشيوعيون متحالفين مسع خالد العظم بصورة ثنائية ومع البعث بصورة عابسة





عبد العبيد السراج : هكم المكتب الناس

كان الجيش السوري — الذي سيلعب الدور الرئيسي في تنفيذ الوحدة مع عبد الناصر وكذلك في انهائها بعد شلاث منوات - مكونا من ثلاث فئات او كتل الدشقيين وهم في الغالبية من ابناء الدرجوازية والعائلات العريقة ومن ابرزهم العقداء حسن العابد، محمد قباني ، عبد الرحمن مردم ، سهيل العشي ، الذين يعطفون بنسب متفاوتة على حزب الشعب وعلى الوحدة مع العراق ،

٢ - كتلة بقايا اديب الشيشكلي ومن ابرزهم : امين النفوري ، احمد عبد الكريم ، طعمة المودةالله ، احمد

منيدي .

٣ - كلة الضباط البحثين : وحن ابرزهم عبد الغني قنوت ، صطفى محدون ، عنان حجدون ، بشير الصادق،
 احد الحافظ .

امين الحافيظ كان توفيق نظام الدين رئيسا لاركان الجبش وشكري القوتلسي رأي للجمهورية يعاونه في امانة القصر السيد فؤاد الحابي الذي كان شديد العداء للبعث ، وفي السادس من آذار ١٩٥٧ صدر قرار بنقل المقدم عبد الحميدالسراج كملحق عسكري في الهند ، وكان السراج مصوباً من اضدقاء البعث دون أن يكون تابعاً لتنظيمهم . وكان قسرار السراج موهى به من فؤاد الطبي وكتلة الصباط « الشوام » . وشعر البعثيون إن نقل السراج كان مقدمة لتصغية استقاليس صن ثم الوصول الى تصفيتهم شخصيا. فتشاوروا في ما بينهم وقرروا استباق خطة الحلبي وضباط الشوام باعسلان حركة عصيان في قطنا حيث كان يعسكم مصطفى حمدون ومجموعة من الضباط البعثيين الصغار . وبدأ العصيان في الثالثة من بعد ظهر السابع من آذار وابرق العصاة للقصر الجمهوري ولرئاسة الاركان منذرين بالزحف على دمشق واحتلال الاذاءة والقصر الجمهوري ورثائة الاركان ، وبعد مشاورات بين جميع الاطراف اقترح خالد العظم الذي كان وزيرا للدفاع ان يعقد اجتماع فيى بيته ليل ٧ ــ ٨ آذار . وعقد الاجتماع بحضور جميع الضباط ومثل تجمع البعثيين العصاة فيه مصطفى حمدون . واسفر عن تجميد نقل السراج والضباط الموالين للبعث وتشكيل مجلس قيادة من

٣٤ ضابطا من بينهم : عفيف البزري ( الذي كان عائدا من باريس ) ، احمد عبد الكريم ، امين النفوري ، عبد الغني تقوت ، حصطفى رام حمدان ، جمال المصوفي ، بشير الصادق ، معدون ، امين الحافظ ، عبد المعيد السراج ، عبدالله الجمومة ، ياسين الفرجاني ، ابراهيم فرهود .

وعلى اثر هذه الاجتماعات اعفى وعلى اثر هذه الاجتماعات اعفى توفيق نظام الدين من رئاسة الاركان كما عفيف البزري رئاسة الاركان ومصطفى حمدون رئاسة الشعبة الاولى . وصار امين النغوري معاونا لرئيس الاركان واحمد عبد الكريم في الشعبة الثالثة .



جمال عبد الناصر : وهدة من دون بعست

وابقى عبد الحيد السراج في الشعبة الثانية . اذن كانت حصة الاسد في التشكيلات الجديدة لضباط بقايا اليب الفيد كل ( النفودي ، عبد الكريم والسراج) وحصنان متوازيتان للشيوميين ( النفري) والمنتشن ( حمدن) .

تسلم عفيف البزري رئاسة الاركان وكان ذا نزعة ماركسية اكتسبها في اثناء دراسته في فرنسا ، وبدا باستمالية مجموعة ضباط بقايا الشيشكلي - اي النفوري وعبد الكريم والحنيدي وجاد الدين بي ليواجه بهم تجمع ضباط البعث ، ووصل الحوار بين الشيوعيين والبعث الى خارج صفوف الجيش حيث كان تحالف خالد بكداش وخالد العظم قد صار حقيقة واقعة مما اضطر حزب البعث الى مقاطعة الانتخابات البلدية

التي كانت حقررة في خريف ١٩٥٧ خشية سيطرة الشيوعيين وحافاتهم عليها . ومقابل ذلك زادت خطى التقسارب الوحدوي بين البعث وعبد الناصر ، وقد وراد دمشق في السنة نقسها وقد برلماني مصري برئاسة اتور السادات ، ولدى اجتماعه باكسرم الحوراني السذي كان يوجذاك رئيسا لجاس النواب السوري سوريا ومصر ، وكان رد السادات سلبيا فاتحه الحوراني بقكرة قيام وحدة بين سوريا ومصر ، وكان رد السادات سلبيا الرئيس عبد الناصر على الامر ، وبعد الرئيس عبد الناصر على الامر ، وبعد الزيارة البرلمانية الى مصر ، فسافسر وقد نيابي برئاسة احسان الجابري وعبد



انور السادات : حزبية الاتماد القوس

الكريم زهور حيث قابلوا الرئيس عيد الناصر وكرروا عليه عرض الوحدة . ولم يلقوا من الرئيس المصري حماسا للموضوع بل عدد لهم العراقيل والفوارق الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية بين البادين .

وفي السنة أأسها زار سوريا وقد عسكري مصري برئاسة اللواء حافسط الساعيل مبثلا للقيادة العسكرية المشتركة التي كانت قائمة بين البلدين ، وفي احد البزري مشروع وحدة عسكرية بسين البلدين ، فاستفسرب اللواء المسري واجابهما قائلا : أنا قادم لتوحيد الرتب والمصطلحات العسكرية واظن أن موضوع الوحدة الان غير على وغير واقعسي ، ويعد هذه المقابلة عقد اجتماع في وزارة الدفاع حضره خالد العظم وعفيف

البزري ومسطفى حبدون وابين النفوري اطلع فيه البزري الضباط عسلى جواب زميلهم الممري بعدم قبول الوحدة البعثيون وحافاؤهم بعقابلة سريعة مسع عبد الحسن ابو النور مثل القيادة المربية المشتركة . ولدى اجتهاعهم به المهلم اربعا وعشرين ساعة ليتمسل بالمسؤولين في القاهرة ، وجاءهم بمسر بالمهلة المحددة الجواب نفسه \_ « مصر المهلة المحددة الجواب نفسه \_ « مصر الحاضر » .

ولدى هذا الاصرار السلبي من جانب القاهرة قام صلاح البطار الذي كسان وزيرا للخارجية ببادرة شخصية فدعسا محود رياض السغير المصري اتسذاك وعبد المحسن ابو النور ضابط القيادة المشتركة وسالهما عسن حقيقة موقسف المقاهرة من موضوع الوحدة المقترحة . فصارحه محمود رياض بأن الرئيس عبد الناصر غير متحمس للوحدة لانه يخشى من انقلاب عسكري يقوم به هؤلاء الضباط ضد الوحدة ) وبالتالي فان القضيسة المساسية هسي وجود هسؤلاء الضباط المساسية هسي وجود هسؤلاء الضباط الحاضر .

وفي اليوم التالبي استدعى مسلاح البيطار الضابطين النفوري وعبد الكريم وقال لهما بصراحة :

الوحدة الهائة في اعتاقكم انته
 وزلملاءكم ، وعليكم ان تثبتوا ذلك الرئيس
 عبد الناصر ويذتهي الاشكال »

وصبيحة يوم } شباط ١٩٥٨ كان ١١ فسابطا من ممثلي مجلس القيادة يركبون طائرة عسكرية خاصة متجهين الي القاهرة لمقابلة الرئيس عبد الناصر ـ بينهم مصطفى حمدون ، عبد الفنى قنوت ، أمين الحافظ ، بشير المسادق ( بعث ) ، جمال الصوفي ، عبد الدميد سراج ، طعمة العودة الله ، جادو عز ألدين ، اكرم ديري ، محمد النسر ، عبدااله الجسوحة ، عنسك البزري ( مستقلين قوميين ) . وانزلوا في قصر « الطاهرة » . وجاء المشير عبد الكريم عامر لمقاياتهم لان الرئيس عبد الناصر كان الداك مشغولا بضيفه أحد سوكارنو. ولدى اجتماعهم بالمشير كرروا عملي مامعه الكلام نفسه الذي قالوه من قبل لانور السادات وحافظ اسماعيل وعبد المحسن ابو النور . وكان جواب

المشير على غرار الاجوبة السابقة \_ أن شروط الوحدة غير منوافرة حاليا وأن الأمور يجب ان تأخَّذ الوقت الكاني . وغضب الضياط السوريون من سا المشمر وطالبوا بالاسراع في مقابلة عبد الهاصر . وبعد مرور يومين استقبلهم الرئيس عبد الناصر في بيته في منشية البكــري . في اول النجلســة كان كـــــلام الرئيس المصري هو الكلام نفسه الذي سبعوه من رسله وموظفيه السابقين لكن حواسمهم نزايد واصروا على عسدم الخروج من عنده الا والوحدة قائمة وهنا تآفت الرئيس عبد الناصر ناحيسة مصطفى حمدون وخاطبه قائلا: ٥ بس احنا مش عابزين احزاب وانقلابات عسكرية يا حمدون ١٦ فاجابه مصطفى حمدون: « لا استطيع سيدي الرئيس ان اتكام باسم حزب البعث لاتني غير مخول بذلك . والاستاذ صلاح البيطار قادم الى هنا من دمشق ومعه تفويض من الحزب». وبعد اربع وعشرين ساعة وصل صلاح البيطار حاملا ممه مشروع وحدة شبه فدرالية ، ولا مركزية النظام وقرارا بحل حزب البعث اتخذته القيادة القومية في دمشق (عفلق ـ الحورانسي ــ البَيطار ـــ الريماوي ) وقرارا آخَـ باتضمام اعضاء الحزب الى الاتحساد القومي ( التنظيم المرخص به في مصر ) . ويروى الاستاذ صلاح البيطار انه لدى اجتماعه بعبد الناصر صارحه هذا الاخير بانه اذا وافق على الوحدة فهو بريدها وحدة كالملة لا اتحاداً . وانسه يشترط

توحيد القيادة السياسية وحل الاحزاب، وخرج البيطار من الاجتماع ليبلغ ضباط القيادة السوريين في قصر « الطاهرة » ما سمعه من الرئيس عبد الناصر ، وفوجيء بأن عفيف البزري الذي كان من دعاة الاتحاد الفدرالي يتحس ويزايد على ضباط البعث في الموافقة على الاتحاد ، في الوحدة الكاملة وليس على الاتحاد ، في حين كان الشيوعيون البكداشيون في سوريا يعارضون قيام الوحدة ويضعون سوريا يعارضون قيام الوحدة ويضعون كونفدرالي بين البلدين ، وقد ثبت في ما كونفدرالي بين البلدين ، وقد ثبت في ما بعد ان البزري لم يكن عضوا ، نضويا بعد ان البزري لم يكن عضوا ، نضويا بعد ان البزري لم يكن عضوا ، نضويا بحد ان البزري لم يكن عضوا ، نضويا بحد ان البزري لم يكن عضوا ، نضويا بحد الله المركسيا



معبود رياض : السغير الاول لمصر



وزارة الوهدة الاولسى : من صبري المسلسى الى عيد الحكيم عابسر

قامت الوحدة السورية ــ المصرية في ۲۲ شباط ۱۹۵۸ دون ان يتمكن البعث من توضيح دراساته ومقترحاته بشان نظام الوحدة الياسي والاقتصادي والاجتماعي . وكان لقرار ألحل مضاءفاته البعيدة والخطرة عملى واقسع الحزف و القروع الفروع الفروع والاقطار البعثية خارج سوربآ قسرآر الحل ، وكان في طليعتها البعث اللبناني الذي أرسل خَكرة حطولة وتاريخية في هذا العني حجيلا الإسانذة الاربعية «...ؤولية هذا « الخطأ التاريخي » . كذاك كان موقف البحث الاردنى والبعث العراقى وطلائع البعث المصرى الذى كان لا يزال جنبنا « في بعسض اوساط المثقفين من اسائدة جامعات ( د. احمد مختار وعبد العزيز الاهواني ) وبعض المحفيين والشعراء \_ ( صلاح عبد المبور ، رجاء نقاش ، واحسد عبد المعطى حجازي) .

وفي داخل سوريا شعر البعث بغداحة خطاه منذ اليوم الثالث لقيام الوحدة اذ فوجىء الضباط البعثيون بقرارات توزيرهم وابعادهم خسارج سوريا بالعشرات وبالمئات بنساء لرغبة المشير عامر . ووراء هذه القصة حادثة طريفة . سبق واشرت السي التفاقض بسين مجموعة عفيف البزري وخالد العظ وضباط بقايا الشيشكلي ومجموعة ضباط البعث ، منذ خريف ١٩٥٧ والفترة التي تلت حتى قيام الوحدة . وعلى ما يبدو فقد اعد عفيف البزري قرارات بنقل وتسريح عدد من الضباط البعثيين قبل قيام الوحدة ، ووصلت اسماء هـؤلاء الضباط الى الشعبة الثانية التي كان يرئسها عبد الحبيد السراج سديق مصطفى حمدون رئيس الشعبة الاولى . فاطلع عليها حمدون بحكم المدف والصداقة ورجا السراج أن يجمدها وبعد تبام الوحدة جاء حمدون بنية طيبة وقلب صاف يشكو البزري الى المشير عامر . فطلب منه المشير أن يطلعه على لائحة الضباط البعثيين ليرقيهم ويعطيهم حقهم . واتاه حمدون باللائحة ، واذا بالشير في اليوم النالي ينقل ويبعد ويسرح حميم الضباط البعثيين بالاتفاق مع عنيف البزرى . فشارت ثائرة الضباط البعثيين وعُقَدُوًّا اجتماعًا ماجلًا في بيت عبد الغن قنوت قرروا فيه القيام بانقلاب وانهاء الوحدة بعد ثمانين ساعة على قيامها .





عبد العكيم عامر : المدوب السامي في دمشيق

واتسلوا باكرم الحوراني يبلغونه قرارهم . فكان جواب الحوراني لحمدون « تبسروا والمشوا » . يقصد اطيموا الاواسر .

طالبت فروع البعث ومنظماته خارج سوريا بعقد مؤتمر قرمي استثنائي لبحث موضوع حل الحزب ومحاسبة المسؤولين عن هذًا القرار . وقد تزعم عبداللـــه الريماوي ــ الاردني ــ هذه الدعــوة مستفيدا من حل الحزب داخل سوريا مها يعنى ان الاساتذة الثلاثة انداده عفلق والحوراني والبيطار لن يحضروا وبالتالي فستكون الفرصة ذهبية المامه . لذلكُّ طالب صراحة بعدم شرعية حضور اي مندوب سوري للاجتماع القترح . اكن التيار الغالب في صفوف البعث خارج سوريا لم يكن ريماويا ــ كما سيتبين في ما بعد ، بل كان مستاء من حل الحزب ومعترضا على الطريقة التي تمت بها الوحدة . وقد تنبه عفلق لمناورة الريماوي فاوعز بتشكيل « لجنة تنظيمية » عوضا عن المؤتمر القومي المقترح ، عقدت اجتماعاتها في دمشق وقد مثل بعث لبنان فيها علي جابر وجبران مجدلاني ( من انصار عَفلق ) ، وعن الاردن حسنسي الخفش وعبدالله الريماوي وعن بعثيي مصر محمد خير الدويري ( اللبناني ) ، وعن الطلاب في اوروبا عاطف دانبال . وكانت غاية « أللجنة التنظيمية » التحضير لمؤتمر قومي ينظر في قرار الحل وفي قيام الوحدة وغير ذلك من المواضيع التيكانت مطروحة داخل سوريا وفي خارجها . واستمرت اللجنة التحضيرية في عملها حتى عقد المؤتمر القومي الثالث سنسة ١٩٥٩ في بيروت وحضره عفلق والريماوي واثناء المؤتمر ظهر تياران الاول يدعسو الى تعميم حل الحزب خارج سوريا ومصر وادماجه في الانحاد القومي المصري تزعمه عبدالله الريماوي وتيار ثان يعتب على حل الحزب في سوريا ومصر ويطالب بالحافظة على شخصية الحزب ووجوده خارج سوريا . وتزعم هذا النيار غالبية الوفود التي كانت في المؤتمر . . وفسى نهايته سقط اقتراح الريماوي فانسحب من المؤتمر ومن الحزب مع مجموعة كبيرة ن انصاره الاردنيين في طليعتهم حسنى الخفش وبهجت ابو غريبه وغيرهم ولم يتخذ المؤتمر قرارا حاسمها حول الوحدة وحول حل الحزب .

لم تمض سنتان على قيام الوحدة وحل حزب البعث حتى شعر قادة البعث بغداحة الخطا الذي ارتكبوه يوم حلوا الحزب وسلموا رقابهم للانحاد القومي . فداخل حكم الوحدة كانت العلاقات نسير من سيىء الى اسوا بين وزراء البعث وبينحكم الرئيس عبد الناصر، فالخلافات تتكدس ، بدءا بنقل جميع وزراء البعث الكبار الى مصر ( الحوراني والبيطار ) الى مشروع تنظيم الاتحاد القوسى وتطويره الذي كان مجرد لمهاة لا اكثر ، اذ اهملت الدراسات المطولة التي كان صلاح البيطار وكمال الدين حسين قد اعداها لتنظيم الاتحاد ، وفي ليلة «ليس فيها قمر » صدرت قرارات تنظيم الاتحاد القومي خالية من اية مادة او اشارة لدراسات البيطار وحسين واجتهاداتهما. ثم جاء موضوع تحويل روافد نهر الاردن فأتسمعت شقة الخلاف بين وزراء البعث وفي مقدمتهم اكرم الحوراني وبين الرئيس مند الناصر الذي لاحظ منذ الوهلة الاولى نوعية وحدود ألعلاقات الشخصية الني تربط الاساتذة الثلاثة . فراح تارة يتحاشى مقابلة ميشال عفلق ويتودد لاكرم الحوراني ويتسو على صلاح البيطار وتارة أخرى يجانى اكرم الحوراني ويقرب مملاح البيطار وفي كل الحالات - يتحاشى لقاء ميشال عفلق أو محادثته . وفي الوقت نفسه يزيد من تسلط مباحث مبد الحيد السراج على الشعب البوري ويوزر ويوظف ضباط بقايا ادبب الشيشكلي ( النفوري والديري والمودة الله وجساد وعز الدين ) كبديل عن ضباط البعث الذين كانوا يحسبون انفسهم آحق من اولئك بتسيير الحكم في سوريا وتمسدر وأجهة الحكم الوحدوي . حتى كانت مناسبة عيد النصر في مصر في اواخسر ( نوفمبر ) تشرين الثاني ١٩٦٠ فاجتمع الحوراني وعفلق في بيت الاول في القاهرة حيث وضع عفلق بالاشتراك مسع عبد الفتاح الزلط كتاب استقالة معللة مسن مئة ممنفحة يصفه الحوراني بانه ادق وثبقة وأهمها عن حكم الوحدة ، وبعد الغراغ من كتابته اتصل الاستاذان بزميلهما الثالث البيطار ، فتردد في الاستقالة بادىء الامر ، لكنه عاد ووافق عليها شرط ان يصرف النظر عن الكتاب المعلل ، ونزولا عند رغبته احرق كتاب الاستقالة في موقد بيت الحوراني الــذي كان مخصصًا له في القاهرة . وحتى لا

تصدر صحف القاهرة معلنة اقالسة وزراء البعث بدل استقالتهم اقترح اكرم الحوراني ان يشارك هو والبيطار في احتفالات يوم النمر وتظهر صورهما الى جانب الرئيس عبد الناصر . وفي اليوم التالي يفاجئاه بالاستقالة وهكذا كان . و « الجمهورية » ان تنشرا استقالة وزراء البعث في اليوم التالي لاحتفالات عيد النصر .

وافق استقالة وزراء البعث من حكم الوحدة في اوائل ١٩٦٠ انعقاد المؤتمر القومي آلرابع لحزب البعث في بيروت برئاسة ميشال عفلق . وكانت الغايسة الرئيسية من عقد المؤتمر بحث الوضع في المراق والخطط اللازمة لمواجهة حكم عَبد الكريم قاسم ، لكن المؤتمر استعرض الوضع البعثي كله بصورة عامة واتخلذ قرارا آاعتبر فيه حل الحزب خطأ تاريخيا وقرر البدء في العمل للرجوع عن هذا القرار \_ الخطيئة . لكن أعادة بناء الحزب لم تكن عملية بقدر ما كانت نظرية مبدئية ، فالحوراني خرج من الحكـــه بتناعة ومغلق والبيطار خرجا بتناعة مُحْتَلَفَةً ، ونُنْبِجَةُ للرقابة التي فرضها عبد الحميد السراج بالتشاور مع عبد الحكيم عامر على وزراء البعث السنقيلين تعذرت اللقاءات العانية بسين البعثيين القدامي الذين كانوا مستتين ومبعثرين منذ ثلاث سنوات. ففي حين بدأ الحوراني نشاطه السري والعلني ضد حكمالوحدة استنادا الى الجموعات القديمة والجديدة التي كانت تؤمن بالولاء له وتشاطره الآراء ، كان البيطار وممه عفلق ينتقدان نظام حكم الوحدة ويطالبان بتجديدالوحدة من الداخل وليس من الخارج ، وفي محاولة اخبرة لرأب الصدع تقرر عقد اجتماعات اسبوعية بعد ظهر كل يدوم جمعة في بيت الضابط المسرح عبد الفني قُنُوتُ لُلُوصُولِ النَّي رَايِ مُوْحَدُ هَــولُّ الموقف الجديد من الوحدة ومن نظام عبد الناصر ، ودارت مناقشات مطولة حول دور الحزب ومسؤوليته تجساه الوحدة وتجاه عبد الناصر وتجاه الجماهير ووفق الطرفان ظاهريا الى صيغة مشتركة تقضى اول ما تقضى بضرورة اعادة بناء الحزب بشكل سري خوفا بن رقابة المباحث . لكن الاختلاف حول تجديد الوحدة وحول عبد الناصر استمر قائما بين الاساتسذة الثلاثة . فالحوراني كان مقتنعا بضرورة

الحفاظ على الشخصية السورية وتوحيد السياسة الخارجية والعفاع نقط ، في حين كان رأي عفلق والبيطار عدم فك الوحدة مع مصر والنضال من اجل اقناع عبد الناصر بضرورة تغيير اساليبهوهيكل النظام العام في سوريا وفي مصر بالوسائل السلبية .

لم تحسم اجتماعات نهار الجمعة في بيت مبد الغنى قنوت الوقف بين مخطف تيارات بقايا ألبعث . وكان عفلق قسد فادر سوريا الى بيروت كاحتجاج على جا وصلت اليه الحالة في سوريا . وكانت الوحدة قد دخلت عامها الثالث . وكمحاولة نهائية لراب الصدع والبدء بنشاط الحزب الجديد السري ، تقسرر عقد اجتماع للقيادة القومية البعثية في فيلا الصنوبر في مصيف برمانا في جبل لبنان وذلك في منتصف شمهر ايلول ١٩٦١ . وتم الاجتماع وحضره ملاح البيطار وعبد الغني قنوت ( مبثلا الحوراني ) عن سوريا ، وفيصل الخيزران عن العراق ، وغسان شرارة وخالد يشرطي عن بعثيي لبنان ، ودرس المؤتبرون ما وصلت الية الحال في سوريا وتداولوا في ما بينهم حول افضل الحلول لاصلاح ما يمك اسلاحه . وفي اثناء اجتماعاتهم وسل الى برمانا موفد جزائري يدعى السيد محمد اليوسفي من قبل بن بلا عارضا عليهم باسم بن بلا التوسط بينهم وبين الرئيس عبد الناصر لاعادة توحيد المغوف والحفاظ على الخط الاشتراكي . وقد استقبل المؤتمرون الموفد ورحبوا ببادرته وظنوا أن وراء البادرة تحولا في سياسة القاهرة نحوهم واستبشروا بالمكانية عودة المياه الى مجاريها ، ثم ودعهم ا الموفد الجزائري قاصدا القاهرة لاتمام مهمته ، لكن تردي الاوضاع في داخل سوريا كان قد وصل الى نقطة اللارجوع. وبيبها كان قادة البعث ينتظرون جوآب القاهرة على وساطة بن بلا فاجاهم راديو دمشق صبيحة الثامن والعشرين من أيلول باذاعة البيان رقم واحد معلنا « قيام الانتفاضة المباركة وانهاء حكم الوحدة والتسلط الممرى » عازفا النشيد الوطنى السوري الذي لم يكن سمع منذ ثلاث سنوات وبضعة اشهر .

بسقوط الوحدة التي نذر البعثنفسه من اجلها قويت داخل صفوف الحزب

النزعة الاقليمية بسبب تجارب حكم الوحدة وروح التسلط التي كانت تبدر من الموظفين المصريين في سوريا ، وكان عفلق ما زال مقيما في بيروت فقرر بناء للاوضاع الجديدة الدعوة الى اجتماع حضره : عفلق ، خالد يشرطي ، عملي جابر ، عبد الرحمن ،نيف (المحودية) ويمان خيران ، طالب شبيب فيصل حبيب خيزران ، طالب شبيب أيفي (لبنان) واعتبروا فيه الانمسال المرا واقعا محملين القاهرة وعبد الناصر مسؤولية سقوط الوحدة . لكن عظاق لم يوافق على تحميل عبد الناصر مسؤولية سقوط الوحدة . لكن عظاق لم الانفصال ووقف معه عضو واحد مسؤولية

خالد الجندي : حكم العمال والفلاحين

القيادة القوميــة هــو خالــد يشرطي ( فلسطيني ) .

اما في داخل سوريا فكان الموسف مختلفا تبام الاختلاف ، فبعد ان ايد اكرم الحوراتي وسلاح البيطار الانقصال على الوثيقة الشهيرة ( ثم عاد البيطار وتراجع عن موقفه تحت ضفط ألي جانسالحوراتي وقفت مجبوعة ثانية الي جانسالحوراتي جبهة مشتركة مع الشيوعيين وغيرهم جبوعة بعثية ثانية كاتت تعرف « بكتاب مبيدة البعث » ومن ابرز أعضائها جمال الاتاسي ، عبد الكريم زهور ، مسلاح البيطار ، والوليد ابيطالب ، ثبلي العيسي تجديد الوحدة مع عبد الناصر شرط توافر تجديد الوحدة مع عبد الناصر شرط توافر تجديد الوحدة مع عبد الناصر شرط توافر تجديد الوحدة مع عبد الناصر شرط توافر

ما سعوه « الضمانات الديبوقراطية » وفي مقدمتها السماح لحزب البعث بمزاولة نشاطه مجددا . كما برزت على سطح الحزب .مجبوعة ثالث كانت تعسرف « بالقطريين » من عناوينها مصاح سالم ، منير العبدالله ، خالد الجندي ، فايسز الجاسم ، سليمان الخش ، مؤيدة اكرم الحوراني جبدئيا من ديث رفضها تجديد الوحدة ، مملنة في الوقت نفيه المتقلاليتها الكاملة عن عفلق والبيطار والحوراني الاساتذة التاريخيين ، وكان هناك تعاطف بين هذه المجبوعة وتنظيم الضباط الذي بين هذه المجبوعة وتنظيم الضباط الذي برز للمرة الاولى على المسرح المسوري في حوادث اذار ١٩٦٢ .

تجاه هذه البلبلة والتناتض ، دما عفلق الى مؤتمر قومي عرف بالمؤتمــر القومي الخامس أو مؤتمر حمص غساب عنه اكرم الحوراني و« القطريون » . ولسيطرة الحورانيين والقطريين على البعث داخل سوريدا غاب البعث السوري بناستثناء الامين المام عفاق . وكانت جهيع ونود البعث مؤيدة وجهة نظر عفلق بآستثناء البعث اللبناني الذي رفض شعار « تجديد الوحدة مع ءبــد الفاصر » . . وخرج المؤتمرون بقرارات اساسية وخطرة من أبرزها : الموافقة على تجديد الوحدة مع عبد الناصر ، وتكليف لجنة مسن حمدي عبد الجيد (عراقي) ، هائي فكيكي (عراقي) ، على مالح السعدي (عراقي) ، شيلي العيسمي ( سـوري ) ، الوليد طـالب ( سوري ) ، باعادة شظيم الحزب مي

وبهذه الترارات دخسل البعث نسى مرحلة جديدة وصعبة تبيزت بغياب اكرم الحوراني الذي رغض ترار اعادة الوحدة مع عبد الناصر واعتبره « ترارا سخيفا وغير وطني » . ومضى ني حريه على عبد الناصر وعلى نظامه متوجسا تلك الحملة بتصريحه الشهير لميشال ابوجوده والذي تشر في « النهار » : بان عبد الناصر لا وحدوى ولا اشتراكي .

على الصديد. البعثى اللبناني كانت الملاقات قد ساعت بين شباب القيادة القطرية للحزب في لبنان وبين الاسين العام عفلق الثاء اقاءت في بيروت . وسبب سوء التقاهم او الجفاء ان شباب

القيادة القطرية في لبنان ( غسان شرارة ومؤاد نبيان وعبد الوهاب الشميطلي وحد.يب عبد الجواد ) كانوا متتامين بضرورة توعيسة تواعد الحسزب وشرح موقفهم من فشل الوحدة وكارثة الانفصال حتى لا تبلد همة البعثيين الصغار اسام الدعايات المصرية وحتى يقوموا بواجبهم الحزبى كقيادة مسؤولة ، وكما يسروي بعض اقطابهم ، فان اجتماعاتهم كانت تتم دائما معضور عفلق وحين تنتهبي الجلسة يقترح الشباب أن يصاغ بيان أو ور حزبی داخلی لیسوزع علسی الاعضاء . وكان دور عفلق صياغة هذه البيانات الحزبية ، لكنه كان يتأخر السي سيافة البيانات المنتظرة ويداجىء القطريين اللبنانيين بعد اسابيع عدة بعدم كتابة حرف واحد من البيان ، وتتجدد المناقشات ويمسر الش باب على ضرورة ا وضع بيان ويصر عفلق على ضرورة صياعته بيده لا بيد غسيره ، وينتهون بالنتيجة نفسها \_ لا بيان ولا خطوط عريضة للبيان . وبسبب مارق السن او ربما بسبسب مزاجية عفلق وحيرته الذهنية في تلك الظروف العصيبة فقد نشأ بينه وبين تلاميذه نوع من التوتر والجفاء هسمه في مؤتمر حمص حسين وتف وهاجم بمصبية ووتساحة بعض اعضاء التيادة التطرية البعثية مى لبنان مما قضي بتنتيتهم وابعادهم او أسنقالة

بعضهم غور انتهاء المؤتسر . وهكذا نتج عن مؤتسر حمص ابعاد وامتقالة مجموعة من الشبلب القياديين في لبنان (شرارة سنيسل ب ويساغي) انصار اخلص القيادة القطرية الجديدة انصار اخلص لعفلق من بينهم خسالد يشرطي ، على جابر ، خالد العلى ، محمد خير الدويري ، عبد المجيد الرافعي وجبران مجدلاتي ، وخسر البعث فسي لبنان باخراج او خروج هؤلاء مجموعة لبنان باخراج او خروج هؤلاء مجموعة المنان باخراج او خروج هؤلاء مجموعة المنات ،

وقد تكررت هذه الحالة المزاجية في اكثر مراحل الحزب وفي جميع اقطاره ولاسباب متشابهة .

على صعيد البحث العراقي شهد مؤتمر حمص تفزة على صالح السعدي الامين القطري الى عضوية القيدادة التومية وبداية صعود نجمه داخل الحزب بعد أن كان المؤتمر القومي الرابع الذي عقد في بيروت تبيل الانفصال قد تضى السابق وتصغية جميع انصاره بنجيب السبرة في محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم . أما على الصعيد العربي نقد تأسم . أما على الصعيد العربي نقد تأسم . أما على الصعيد العربي نقد تجديد الوحدة مسع عبد الناصر على السس جديدة ووسائل اكثر ديموقراطية .



الانفصال : اليوم الاول لمرارة الفاهمسة .

البعد في المحاوة:



على صالح المسعدي : البعث المتمرد

 قبل الدخول في الحديث عن البعث المراتي لا بد من نظرة تاريخية السي ظهور البعث في العراق . بعد سنتين على ولادة حزب البعث العربي الاشتراكي نى « لونا بارك » سنة ١٩٤٦ أي نسي سنة ١٩٤٨ بدأت العاصبة العراقي تكتشف شيئا جديدا اسمه « البعث » ، ونلك اثر ظهور كراستين الاولسي باسم « احادیث البعث العربي » والثانية باسم
 « في السياسة العربية » ، وقد اهتم بعض المثقفين والطلبة لهذا الشيء الجديد، « البعث » وتعرفوا من خلاله الى شعارات الحزب الرئيسية: وحدة \_ حرية \_ اثـ تراكية . وتشير احدى النشرآت الداداية للحزب والتي وزءت بعد حوادث تشرين ١٩٦٣ الى أن طلائع البعث العسراتي كائت تمتص قواعسد حزب الاستقلال الدي كان « الحزب التومي الاول a انذاك . وعلى طريق الاساتدة المؤسسين في دبشق بسدا البعث في العراق حلقات وشاللا وندوات وبعض كراريس حتى تشريسن ١٩٥٢ تاريخ الانتفاضة الوطنية التسى لمب الشيوعيون دورا بارزا نيها ، بعد هذا التاريخ بدا البعثيـون العراتيون ينتظمون بشكل سرى وحسب قوانسين التنظيم الداخلية التي سبق ومارسوها نى دمشق ، ولا تذكر جريدة « الاخبار » البِّفدادية الصادرة سنة ١٩٥٢ اي اسم من اسماء المؤسسين والشترعين سوى اشارتها الى ان « بعض الطلبة والاساتذة مِن الأسكادرون هم حملة بذور البعث وموزعو شمارات « هدامة » ، من نوع « الحاول الجذرية α و « الجماهي الشعبية » و« الطبقة والطبقات الشعبية ٤ ... ويعتقد أن أبرز أساتذة الاسكندرون كسان زكي الارسوزي الا ... كادرائي الاصل والذي سبق عفلق والبيطار باستمهال كلمة « البعث » قبل ١٩٤٦ يوم كان تجمع عفلق والبيطار يعرف بتجمع « الاحياء العربي » . وقد وصفت الجريدة البغدادية حزب البعث الجديد بانه « جناح يساري » في حزب الاستقلال قريب بعض الشيء من حزب الانحاد الوطني الذي كان يتزعمه ناظم الزهاوى وحسزب ألشمب السذى كان يتزّعه عزيز الشريف ، وكلا الحزبين من قروع المدرسة الماركسية في تفسير التاريخ وتدايل التجمع ، وبعد سنــة على ولادة الناظيم اي مي ١٩٥٣ اصدر

التوميين المراتيين . وبعد ست سنوات على نشوئه وسنتين على ولادة التنظيم عقد البعثيون العراقيون اول مؤتم قطری تاسیسی لهسم عی بغداد سنسة ١٩٥٤ التخبوا لميه تيادة تطرية من بين اعضائها قواد الركابي (أسين قطري) ، كريم شنداف ، على صالح السعدي ، قيصل څيزران ، عبدالله سلوم ، نؤاد شاكر مصطفى ، عبد الرحسان ، فيف وحبيد ذاخال ، ونتيجة لظروف المراق حلف بغداد وغيره) ساهم البعثيسون

الحزب جريدته المركزية السرية « العربي الجديد » ثم عاد واستبدل الاسم ﴿ بالعربي الاشتراكي ﴾ وظالت تصدر بصورة سرية الى تأريخ ثورة ١٤ تبوز ١٩٥٨ . وقد لاقت انتصارا واقبالا في صفوف الطلاب والاساتذة وساعدت ني خُلق اطارات الحزب من صفوف المثقفين أنذاك ولظروف المنطقة المربية (مشروع العراقيون في تكوين « جبهة الاتحاد الوطني » مع الحزب الشيوعي وحزب الاستقلال وحزب الاستقلال وألحسزب



اهيد هسن ألبكر : البعث المتدل

الوطني الديموقراطي وغيرهم منالمناصر المستقلة والقسومية التي كأنت تقساوم سياسة الاحلاف وتناهض الملكية. واستمر شهسر العسل بين البعثيسين المراقيين والشيوعيين الى ما بعد ثورة ١٤ تمسوز ١٩٥٨ التي ساهموا تبهسا ضباطا وحزبا حتى كانت القطيعة بين الشيوعيسين والقساسميين من جهسة والبعث والعناصر القومية الاخرى من جهة ثانية في خريف ١٩٥٨ ، وعلى وجه التدييد أثر مذابح كركوك والموصل التي ذهب ضحيتها بعض ضياط، البعث . ومن جديد عاد البعث الى النفال السرى والعلني ضد حكم قاسم وبسن ورائه الشيوعيين المراتيين . وتصاعد المراع وادتد حتى كانت مصاولة اغتيال عبد الكريم قاسم بتخطيط وتدبير القيادة القطرية المعثية في تشرين الثاني ١٩٥٩ ، منشلت المحاولة واعتقل ابطالها: ایاد سعید ثایت ، سلیم الزيبق ، هميد مرعى ، احمد طه العزوز ، وفسر فؤاد الركابي الاسين



هردان التكريني : البعث المتردد

القطري الى خارج العراق بعد انكثماف التنظيم السرى للحزب ولجا الى لبنان مع من استطاع من اتصاره ومعاوتيه . لكن القيادة القومية للحزب والتي كان غؤاد الركابي عضوا نيها استنكرت عملية الاغتيال ولاَّمت الركابي على عمله . ثم دعى الحزب الى مؤتمره الرابع سنا . ١٩٦٠ ومنذ الوهلة الاولى شعر الركسابي ان جو المؤتمر معبا ضده الركسابي : الاول ظاهر وهو تزعمه محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم والثاني ان الحزب في العراق بعد خلامه مسم الشيوعيين وءبد الكريم قاسم أقام نوعا من العلاقات الخاصة مع مصر بسيب لقاء الطرفين ضد قاسم وضد الشيوعيين العرب . ويبدو أن الركابي كان ميالا الى رأى عبدالله الريماوي زميله الاردنى مى ضرورة «زيادة التسيق مع عبد الناصر» بينما كانت غالبية تيادة الحزب تد اعطت رايها وغصلت تبل سنة الريساوي

بينها كانت غالبية قيادة الحزب قد اعطت رايها وغصلت قبل سنة الريهاوي ومجهوعته من القيادة ومن الحزب وفي الانتخابات القومية سقط الركابي

هبد الرزاق النايف : طروادة الهمث الجديد

واحتل على صالح السعدى الاسانة القطرية في العراق وعضوية القيادة التومية . وعاد الركابي الى بفداد غاضبا وحاول جمع انصاره ومريديك ظهر واصدرت قيادة الحزب قرارا بغصله نهائيا فجاء ثانية الى بيروت والتى ببانه الشهير في نندق « المان جورج » هاچم فيه رغاقه بعثي العراق واتهم بعضهم ( فيصل حبيب وطالب شبيب وحاد ) بالعلاقة مع الاستعمار . وحذا انتهت « مرحلة الركابي » في بعث العراق لتبدا مرحلة على صالح السعدي وجموعته .

في عبيت 3 الرحضان « شباط » استفاق العراقيون والعرب على بيانات راديو بغداد تعلن سحق « الديكتات وللتآمر » عبد الكريم قاسم وتيام حكم « وحدوي اشتراكي » ، وكان بطل الانتلاب هذه المرة حزب البعث بزعامة على صالح السعدى وطالب شبيب



حسائم جواد : اليمث المنقلب

وحازم جواد وغيرهم ، ومنذ اليوم الاول اخرج حزب البعث عبد السلام عسارف من السجن حيث كان يقضى حكما صادرا بدقه من رفيقه السابق عبد الكريسم تاسم وعينته الحركة رأيسا الجمهورية. وبدا واضحا منذ اللحظة الاولى ان بطل الانتلاب ورجل المراق التوي هـو ملي صالح المحدي الاسين القطري للحزب ووزير الخارجيسة ونائب رئيس الوزراء وقائد الحرس القومي الشعبي. وكان بين المسكريين البمثيين الذين شاركوا في الاتقلاب طاهر يحيى ، احمد خسن البكر ، حردان التكريتي ، وصالح مهدي عماش وكلهم من الذ.باط الكبار في الجيش العراتي . وقد باركت التيادة التومية التسيّ كانت في دمشق هــــذه « الثورة المباركة » لكنها لفنت نظر الرماق المراتيين الى تحاشى اهراق الدساء والمجازر مع الشيوعيين الذين حماوا السلاح ضد آلانقلاب ، لكن ذلك لم يمنع قيام مجازر رهيبة سقط نيها الات القتلى وعظوهم من الشيوعيين ومن القاسميين وبطبيعة الحال من الابرياء .

حمل الانقالب البعثي مع ولادت . / تناقضين اساسيين : الاول عداؤه المفرط من عبد الناصر . أما الدلالــة الاولى فقد روت نتائجها ومضاعفاتها ا شوارع بغداد من دم الطرمين ، الامسر الذي آثار مخط الرأي العام اليساري كلب . واما الدلالـــة الثانية مظهرت في خطبة علي صالح السعدى في القاهرة ليل ٢٢ شباط ١٩٦٣ احتفالا بذكري الوحدة حيث التي خطابا بحضرة عبد الناصر حاول الخطيب من خلاله أن ينتقد نظام عبد الناصر علنا وبشكل صريح وان يطالبـــه في الوقت نفــــه بتجديــــد الوحدة الخالدة حسب شروط البيث الجديد الحاكم المنتصر لاحسب شروط ومناهيم عبد الناصر التقليدية .

والما على الصعيد العراتي المحلي نقد بدأ الهمس ثم التصريح بوجوب ازالة عبد السلام عارف لتفاهته أولا ولارتباطه الوثيق بعبد الناصر ( يذكر البعثيون أن عبد السلام عارف كان يتصل ليليا قبل النوم بعبد الناصر ويخبره بكيل أشاردة وواردة ) . ثم بدأ التفاتض الكبير بين العسكريين البعثيين متشين مشين بطاهر يحى وحردان التكريني واحمد بطاهر يحى وحردان التكريني واحمد

حسن البكسر وصالسح مهسدي عماشي والبعثيين الدنيين المعروفين حينذاك برجال الحرس القومي وزعيمهم على صالح المسعدي . ثم كبر التناقض وانخذُ شكلاً أوسع عندما تحول الى صراع بين المسكريين كل المسكريين؛ بعثيين وغير بعثيين، وجماعة الحرس القومي والقيادة القطرية التي كان يسيطر عليها عليي صالح المعدي ، ويروي الذين عاشوا ثلك الفترة أن على صالح السعدي عن سوء تقدير وعدم خبرة في دخاتل الجيش العراقي، حاول مرة واحدة ودون اعتماد سيأسة المراحل اخضاع ضباط الجيش العراقي الكبار لاوامره الحزبية عبر لمحى الحرس التومى الذين كانسوا أثبه بهيليشيا ثبعبية .

وبعد شهرين على هدذا المسراع الخفي واجه البعث العراتي عزلة خانقة ووضعا دقيقا ، فتذبيح الشيوعيين جرف رغم ارادت بينا ، وفشل مفاوضات الوحدة الثلاثية في ما بعد ، افتده الناصريين وحلفاءهم من ختلف



صالح مهدي عماش : البعث الشماعر

المستويات والتيارات ، وداخل المجهوعة الحاكمة تصاعد الخلاف واشتد حتى كان يوم ١١ تشرين ١٩٦٣ ، نبينا كانت التيادة التطرية البعثية التي سيطر عليها السنوي العادي فوجىء المؤتمرون السنوي العادي فوجىء المؤتمرون بدخول حازم جواد وبعض العسكريين السلسين بالرشاشات قاعمة المؤتمرين وساتوا زعيمهم على صالح السعدي بسيارة عسكرية الى المطار وحن عناك سفروه السي مديد، وبحراسة المدرعات والرشاشات الرغم حازم جواد المؤتمرين على انتخاب مديدة خلفا المقيادة الشرعية السابقة .

بعد يومين على هذه الحادثة انتصر الحرس القوسى السعدي وللقيادة السابقة ونزل ملكورة الى شوارع بغداد مهددين بالثورة ان لم تحل القيادة المعروضة بالقوة ويعاد على صالح السعدي الى البلاد .

ووصلت اخبار بغداد الى دمشق فسائر خمسة من اعضاء القيادة التومية ( اعلى سلطة في الحزب ) السى العراق لمعالجة الوضع ولحسم النزاع هم خيشال عفلق ، امين الحافظ ، مسلاح جديد ، جبران مجدلاتي ، وحمود الثوني، ويداوا اتصالاتهم بالاطراف المتنازعة التي كان الخلاف بينها يهدد بحسرب العلية جارفة .

فالحرس القومي يصر على ضرورة اعادة التيادة التطرية الشرعية النسي حلمت بقوة السلاح ، والعسكريسون وعارف يهددون بالانتالة اذا اعيدت التيادة السابقة وعلى صالح السعدي . وحاول عفلق ايجاد حل وسط يحفظ فيه الشرعية الحزبية وبالوقت نفسه يرضى العسكريسين الفاضبين ، لكسن الوقت كان قد داهمه منفذ عارف مسع بعض المسكريين البعثيين حركة ١٨ تشرين التي سحقت الحرس القوس واحتجزت مندوبي القيادة بما نيهم عفلق والحافظ ومجدلاتسي . وكسان ابسرز العسكريين البعثيين النين انضموا لعارف ، طاهر يحي وحردان التكريتي بينما بقى صالح مهدي عماش متارجما بين ولائه الحزبي ومركزه العسكري . وظن عسكريو البعث أن الموضوع انتهى بتصفية الحرس التومى وعلى صالح

السعدي وان الحكم ما زال بعثيا ولكن بشكل اخر ، غير أن عارف بالتعاون مع المسكريين غير البعثيين وبتشجيع من القاهرة نفذ المرحلـــة الثانية وهــــى تصفية البعث ككل مدنيا وعسكريا . وبعد يومين على نجاح حركته اصدر مراسيم بتسريح كبار الضباط البعثيين من بينهم احمد حسن البكر وصالح مهدى عماش وحردان التكريني وابقى علىى طاهر يحي الذي سمى في ما بعد بسين اوساط البعث العراقسي والقومسي « بيوضاس الحزب » ، وهكدا عاش حكم البعث الاول في العسراق ثمانية شهور كانت حانلة بالأحداث والهزات والاخطاء كما سيتبين في ما بعد من خلال الدراسات الني وضعها الحزب وقيم ميها الرحلة ، ببينا النواقص والعلسل على طريقة النقد الذاتي التي يمارسها الثميوعيون في الغالب. وتسد كاتت تجربة حكم البعث في العراق نموذجا لا سيجري في سوريا بعد شهور ونقطة تحول خطيرة في تاريخ الحزب كله ،



طاهر يمين : التركبة الثقيلة



طالب نبيب : البعث العييلوماسي



في الرهبن عارف : الوريث لحساب القاهــرة



مهانه عبد الكريم قاسم : بداية البعث

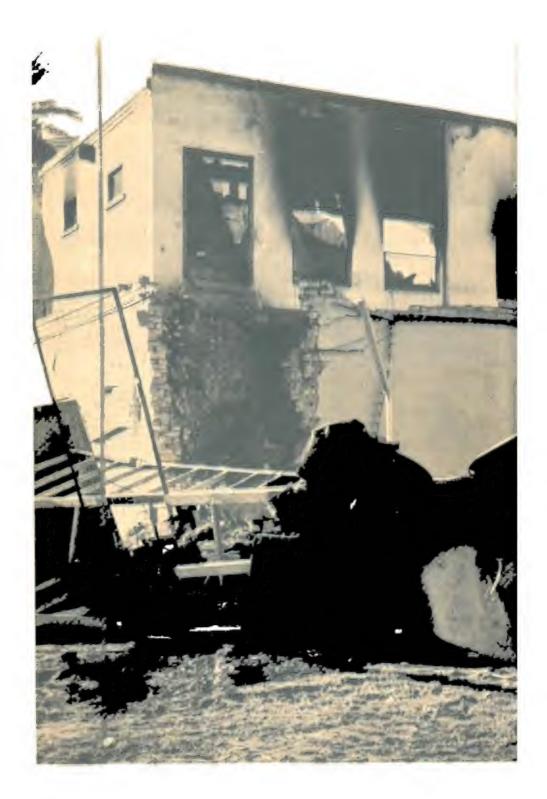



الحريس المعوس في بغداد : رعوب القوة



١٧ نبوز ١٩٦٧ : بسا قبل هودة البعث



محمد عبران : سعوط فيل الاوان

قبل الدخول في تفاصيل ما حدث في الأدار ١٩٦٣ وما جر وما ترك من ذيول يوجب الانصاف المودة تليلا الى الوراء. الى ايام حكم الوحدة وقرار حل حزب البعث .

لقد تبين لنا في الصفحات السابقة كيف خدمت تيادة حزب البعث القومية ووانقت على حل الحزب ١٩٥٨ . ثم كيف عادت وتراجعت عسن هذا الدِّطا القاتل بعد سنتين في المؤتبر الرابع الذي عقد في بيروت . واشرت كذلك الى حملة التسريحات والتنتيلات التي تعرض لها ضباط البعث بعد ثماني واربعين ساعة علي اعلان الوحسدة السورية \_ المصرية . ومن بين الضباط البعثبين الصفار الذين نقلوا الى مصر تكونت مجموعة من النقباء والمقدمين من بيئهم محمد عمران ، مسلاح جديد، ، عبد الكريم الجندي ، محمد رباح الطويل ، حسين ملحم ، سليم حاطوم واحمد المير ملحم ، شكاوا سرا ما عرف في ما بعد « باللجنة المسكرية » ، وكسان راس التنظيم محمد عمران . وقد لوحظ فـــى اللقاءات السرية التي كانت تتم بيئهم م في صعيد مصر وفي المنشورات السرية





صلاح جديد : لفز البعث الحفيفي



٨ اذار ١٩٦٢ : البعث قامت ثورنــه

التي وزعوها على مض الفباط السوريين المنفيين نقمة مزدوجة : الاولى على حكم هبد الناصر والليبيته الظاهرة تجاههم .· والثانية على قادة البحث، التاريخيين اي الاساتذة الثلائــة الذين كاتـــوا في نظر هؤلاء الضباط مسؤولين عما حل بهسم وعما آلت اليه الاحسوال . وفي اواخر حكم الاتفصال ، خاصةً في فترة حكوب بشم العظمة اعيد بعض هؤلاء الضباط الى مراكزهم المسكرية السابقة بينما بئى البعض الاخر خارج الاطار العمكري مواظبا على نشاطه السرى ضمن اللجنة المسكرية التي كانت استقلة عن البعث القومى وقيادته الثنائية المثلبة بعفلق والبيطار بعد انشقاق الحوراني عنها ، وعلى اتصال بتجمع القطريين ( مصلح سالم وخالد الجندي ) . وبعد عشرين يوما على انقلاب } 1 رمضان البعشى في المراق قر رأي اللجنة المسكري على وجوب القيام بالتسلاب سكري مثمايه يتسلم بسه البعث العسكسرى السلطة باتل ما يوكنه من الدماء وباتمي ما يتواقر من السرعة . وقبل ثمانــــ واربمين ساعة من تنفيذ الانقلاب اتصل احد الضباط ( يرجح ان يكسون سليـ حاطوم) بصلاح البيطار وابلغه بخطــة

الانقلاب وموعد تنفيذه الذي كان في ٧ اذار وكانت الخطة تقضي بأن يكسون طابع الانقلاب الجديد « جبهويا قوميا » اى مبثلا لجميم المناصر التومية سن نامريسين وتوميسين عرب وبالطبسع البعثيين وبعض المستقلين كزياد المريري . وفي الخامس من اذار توجىء المحططون بمرسوم نقسل زياد الحريري من تيادة الجبهة الى سفارة سوريا في بغداد كماحق عسكري وبمرسوم اخر يأقسل بموجبه راشسد القطيني ممثسل التوميين العرب من الماحتية العسكرية في عمان الى رئاسة الشعبة الثانية مى الاركان . وكان الاثنان من المشمتركين في خطّة الانقلاب . واجتمع الانقلابيــون في بيت زياد الحريري وترروا التعجيل في الانقالاب خشية تنفيأ مرسوم نقال الحريرى الى بغداد تبل وصول التطيني الى رئاسة الصحبة الثانية . واتصاوا بالقطيئي الذي طلب منهم تأخير موعد الحركة ٢٤ ساعة ريثما يكون قد وصل الى مشق وتسلم وظيفته الجديدة .

وفي صباح الثامن من اذار تحركت الوية المشاة والمدرعات من الجبهة بتيادة زباد الحريرى نحو العامية دمشق حيث





وشكل صلاح البيطار حكومة جبهويسة تبثلت نيها كل الفئات التومية : هانسي الهندي وجهاد ضاهبي عن التوميين العرب ، سامي صوفان عن الوحدويين الاشتراكيين ، ونهاد القاسم عن الجبهة الذهاسية . والفئسات الثلاث كانست محسوبة على النامريين نيما اخذ البعث نصف الحقائب الوزارية الاخرى ومسن غيما وزارة الداخلية التي اسنسدت الى المهيد امين الحافظ الذي كان طحقا عسكريا جمعدا في الاجتمين .

وبدأت الخلافات والشكوك منذ اليوم الاول للانقلاب . فلم حسين طالبت الفاصرية الثلاث بثلاثة أرباع الحكم والربع الباتسى للبعث بدا الناصلة ، معتبرا جميم هذه الفقات كتلة واحدة وهو بدوره كتلبة ثانية . وحلت المعتدة الاولى بقبول بدا المناصفة . ثم اختلفوا على كيفية المناصفة . ثم اختلفوا على كيفية الوحدة .

عطرح البعث شمار الوحدة الثلاثية على اساس الحال العراق بينها طسرح الناصريون شمار اعادة الوحدة الثنائية مع حصر اولا واعتبار الانقصال وضعا غير شرعى ومن ثم بدء المعاوضات سم



لاقاه من الجبهات الاخرى صباط «اللجنة العسكرية » أمثال عبر أن ؛ كنعسان ؛ وسليمان حداد ، ومصطفى الحاج علي، وسليم حاطوم ، بينما كسان دور عمر أن وجديد والجادى المراتبة والتخطيط لانهم كانوا خارج التطمات المسكرية . وبعد ساءتين تم لهم الامر بسرعية مذهلية ودون اراقة نقطة دم واحدة ، ويروى أحد ابطال الانقالب ان الناصريين مُوجِئُوا بِالانقلابِ وانهم لم يؤيدوه الا في الساعة الحادية عشرة ظهرا اي سعد خمس ساعات على نجاهه ، ويقسول المحر نفسه أن اللجنسة العسكريسه كانت قد أوهبت حلفاءها النامسريين بأن موعد الانقلاب هو الناسع من اذار وليس الثامن منه وذلك في محاولة للسيطرة المبكرة على الموقف وعلى القطعات خشية حدوث العكس من جانب الضباط

ويرزت الحركة للوهلة الاولى جبهوية ، واعطى الناصريون بشخس محمد الصوفي قيادة الجيش ، كما اعطى القوميون العرب بشخس راشد القطيني رئاسة الاركان وبقسي ضباط اللجنة العسكرية في التاعيد الخلفية يخططون للمراحل القادمة والتستياة ،



عبد الكريم الجندي : الانتمار المبكر

تحينا لضربة ما . وعلى اثر هــــذه التحريحات الناجئة انشأ وحهد حسنين هيكل رئيس تحرير الاهرام متالته الشهيرة في « اهرام » الجمعة بعنسوان « اني اعترض » . وانتهت مداوضات الوحدة الثلاثية الـــى الغشل كما هـــو معلوم وتفذ البعث السورى شماره القائل بأن « لا وحدة جديدة مسع حصر بدون بعث العراق » ومن جــديد توتر الجو بين البعث ككل وبين السياس الناصرية في عسرض المنطقة العربية وطولها مكان من نتيجة ذلك حركة ١٨ تموز في مبشيق والمجازر الني نتجت عنها التي ساءدت المبيد أمين الحافظ رجل الجيش القوي على تصدر السلطتين المدينة والعسكرية مزيدا من درب العسكري زياد الحريري اخر الضباط م البعثين ، والدنسي صلاح البيطار الذي كان متاملا بعض الشيء في آمكان أقناع عبد الناصر بالتبول برأى البعث الجديد ، أما على الصميد الأعلامي . والاذاعي عدد تعرض البعث لاتني حملة محدروسة مركزة مسن اجهزة الاعسلام المسرية لم يسبق أن مارستها القاهرة حتى في ايام خصوماتها مع نوري السعيد. والملك هسين وكبيل تسمون .



أحبد الحي : الجِبِهة مع اللواء السيمين

المراق البعثي للدخول في هذه الوحدة. وتهسك كل قريق بوجهسة نظره . وبدا الاستعداد من كلا الطرقسين لتصفيسة الخلافات فيها تسنع الفرصة .

وجانت مفاوضات الوحدة الثلاثية في القاهرة في ١٧ نيدمان بين مظلى البيث الجديد الحاكم في العراق بزعامة علي صالح السعدى <u>والبعث الحاكم في</u> دمثق بتوة اللجنة العسكرية وبواجهة مدنية في مقدمتها مقلق والديطار ، وكان البعث هذه المرة فحسم بعث ١٩٥٧ و١٩٥٨ . كان والقا من نفسه كاشفها بطالتهم الحزبية محاولا الى حد ما رد الاعتبار لنهسه أمام عبد الناصر الذي لم يكن مي نظر البعثيين هدو تدسه عبد الناصر ١٩٥٧ و١٩٥٨ المدلل وغارض الشروط وصاحب الكلمة الاولى والإخبرة . ولمي التاء مفاوشات الوحدة الثلاثية بادرت اللحنة المسكرية التي صار أيين الحافظة ئيسا لها وألتي كانت ممسكة مماتيسم القبوة المقيدية في الحيث السوري بتمريح وعزل كبار الضباط الناصريين والقوميين المرب دلفاء عبد الناه النذاك بعد أن شمر ضباط اللجن المكرية بأن القاهرة كانت تهاطل واحيانا تستخف بتوة البعث في سوريا



امِن المافظ : أبو هبدو المست



زياد العريري : غداع النظر



انقلاب ٢٢ شباط : السدم في الشوارع



معادثات الوحدة ١٩٦٢ : لا بعث مع عيد الناصر



ابليا كرهين على المشنقة : الجاسوس والفضيعة











المجلس الوطني : يرلمان الرمث الاول والاحسي



المجيش في الشوارع : انظلاب لا نسورة

دمشق لوحظ ت سيطرة على صالح السعدى المطلقة علسى المندوبسين العراقيين ، بينما بدا العسكريون السوريون جبهة واحدة بزعاسة اسين الحافظ ومحمد عمران وصلاح جديد ، ــم المندوبون المدنيــون في حسين انقس أَلْسُورِيُونَ وَاللَّبِنَانِيُونَ الَّى مُثْنَينَ : مُثُــة موالية لعفلق والبيطار ونئسة مواليسة للسعدي والشوفي والعسكريسين . وتمست السيطرة لتجيئ السعدي -التسوقي والعسكريين على المؤتمر بنيهة وللسرة الاولى في تاريخ البعث تعرض المؤتمرون السى صلب النظريات المنلتية واجتهاداتها وشنسوا عليها حملة « ايديولوجية » ناعتينها بالنخلف واليبيئية ووضعوا بداها ميثاقا جديدا للحزب ياخذ بالتدليل الماركسي للجنع وللتاريخ في بعض مقراتمه وجوانبه التي عرفوها « بالنطاقات النظرية الجديدة » ممارضها عناــق واعتبرها نظريات « غير بعثية » وطالب بوضع مقدمة لها جاءت معارضة لها كل



ابراهيم ماخوس : وجه البعث في الحارج



بغشل بباحثات الوحدة الثلاثية بمع عبد الناصر توي التيار الاقليمي القطري داخيل صفوف البعث وضعفت حجي عفلق والبيطار اللذين كانا يعلقان آمالا كبيرة على « تجديد الوحـــدة مع عبــــد الناصر » . ويرزت بالمقابل نزعة بعثيي الصف الثاني الذين كانسوا يسايسرون عفلق والبيطار واكتهم في الوقت نفسه ينتقدونهم في مجالسهم الخاصة وفسي بعض النشرات الحسزبية معتبريسن وجودهما في قيادة الحزب ترضية لهما لا أكثر ولا أقسل ، وسبباً من أسبساب الكوارث واللعنات الني نزلت بالحزب . وفي أيلول من السنة ١٩٦٣ نفسها دعم الحزب الى مؤتمر قومسى سادس كانت واضمة تبل انعقاده سيطرة بعثبي اامف الثانى واصحاب النزعة القطرية والاتايهية ( الذين عرفوا باليساريين ) على جو المؤتمر تنظيميا ونفسيا وعمكريا. في أول جلسات المؤتمر الذي عقد في

إوالابقاء عليه كرمز ، وتصغية صلاح البيطار حزبها وعملها في مرحلة اولسى اللها تصفية عقلق نفسه في المؤتمر الثامن .

وعلى الصعيد البعثي اللبناتي كان مندوب المؤتمر السادس محمد خير الدويري ، سعيد شينين ، خالد العلي ، جبران مجدلاتي ، عبد المجيد الرامعي ، خالد يشرطي ، علي جابر وبشير الداعوق ، نتسين شان رماقهم البعثيين الي مئتين ، مالجدلاتي والرامعي وعلى جابر وخالد يشرطي والرامعي وعلى جابر وخالد يشرطي موالين لعطيق ، والدويسري وبشير الداعوق وسعيد شعيب مسابرين تحالف العسكريين والمتمركسين الشباب .

وجاء المؤتمر السابع كردة طبيعية لمسقوط على صالح السعدي في بغداد وبالتالسي لسقوط النجرية البعثية العراقية ككل ، وكان عفلق هو صاحب البادرة في الدعوة الى المؤتمر الاستثنائي في حداولة حسه « لتصحيح ايدبولوجية



يوسف زمين : هلف مع موسكو



منيف الرزاز : التجربة المرة

المعارضة . ثم أنتقل وا السي مسلاح البيطار ناسقطوه من القياده القومية المؤلف المؤلفية . وكذلك استطوا محمد عبران بناء لاتفاق سري بين المين الحافظ وصلاح حديد . وحل مخلة في عضوية القيادة القومية مسلاح جديد للمرة الأولى .

وكتكبلة اغتاب ادخل المسيطرون الى الحزب ما كان يعرف «بالقطريين» اي السادة والدكاترة يوسف زغين المسلح سالم ، منبر العبدالله ، سليمان الخش ، الذين كانوا قد انقطعوا عسن ممارسة اي نشاط داخل الحزب منه في شتاء ١٩٥٨ لكنهم كانوا على صلة مستمرة مع صلاح جديد وعبد الكريم الجندي ، وكان أمن الحافظ الكريم الجندي ، وكان أمن الحافظ السرى الدي كان قائما بينه ومن صلاح حديد ضد حمد عمران داخل اللهنة ،

وقد وصف احد البعثيين البارزيسن الذين حضروا اعسال المؤتمر السادس بائه كان نقطة تحول تاريخية في حياة الحزب استطاع فيسه العسكريسون السوريون مع المتمركسين المدنيين فني المتاط مؤسس الحزب عفلة نظريا

أرعبتها وعلت خاصلها بسلسلة التصريحات والتأميمات المرتجلة غسير المدروسة .

ولكن تحالف العسكريين مع عفلت لم يكن الا مناورة هدفها قسمة القسوة المدنية في الحزب شم تصغية الاستاذ المؤسس وجهاعته في المرحلة الاخرة ، بينها كانت غاية عفلق اعادة حزبه الى منطقة المهاد المتمركسين والمتطرفين واخضاع العسكريين لداطة الحزب المليا .

و هكذا ما ان اعبد عمران الى القيادة التوبية حنى بادر تحالف حديد الحافظ الى اعتقاله \_ اى عفلق \_ تسفيره خارج صوريا دون اعطاء اي

ويعد تسفيره المفاجىء بدا الصراع جددا ومكشوقا بين المسكريسين وعنلق الذي لم يجد في داخل سوريا الا تلة من المدنيين الذين يسندون زنده ويشدون ازره ، اما سائر المدنيسين التياديين من انصاره فكاتوا اما لبنائيين



حافظ الاسد : شرعية الحزب ام شرعية الجيش



نور الدين الاناسي : الراجهة الضرورية

الحزب » ولنصفيه حسابات المؤنسر السادس وما طرا عليه من اصدقاء له وخصوم . وحيال غضية الاستاذ المــؤسس وفشل النيار « اليساري » لعب المسكريون لعبة مزدوجة . فبينما كانوا في المؤتمر السادس مؤيدين علنا وبعثاد التيار المتمركس المسارض ، تراجموا والتقوا حوله في محاولة جديدة منهم لتصفية العناصر المدنية المتمركسة الباتية داخل القطر السوري ، ونتيجة لهــدا التحالف الجديد بين المسكريين وعفاق طات القيادة القطرية للبعث السورى التي كان يسيطر عليها حمود الشونسي وانصاره كما حلت القيادة المراتية وانتخبث تبادة تومية جديدة دخلها عمران وصلاح البيطار أبرز خديئين للمؤنمر السادس ، وكانت قيادة المؤنمر السادس قد نصلت البيطار من مضوبة الحزب سبب تصريح محاني لم عن « اسباب الردة في المراق » ، المندمنه التيادة الجديدة لشكيل حكومة معتدلة ترمم ما بقى من هيسة الحزب وتنهد البعث السي اصولمه التاريخية ، اى الى مرحلتيه تجاه البورجوازية الوسطى والصغرى النسي كانت تبادة السعدى والشوقي تسد

( جبران مجدلاني - خالد العلي ) او اردنيين ( منيف الرزاز ) في حـــين وقف تجمع « القطريين » اي زعين وماخوس ومصلح مسالم وسليسان الحش ال حانب العسكريين . وانقسم الحرب الى مجموعتين وأضحت ين ، مجموع عفلق وقوتها الاساسية في القيادة القومية؛ وحجموعة المسكريين والقطريين المدنيين ومركز ثقام، في القيادة القطرية. ويدأت سياسة شد الحبال السرية حينا والعلنية حينا اخربين القادتين القطرية والقومية . لكن القيادة القطرية وركيزتها الاساسيسة اللجنة المسكرية رغضست الخضوع لاوامـــر القيادة القومية . وفي | محاولة لتسوية الامور دعى الحزب الى مؤتمر قومي ثامن انتخب نميه عفلق امينا ا عاما بالاجماع لكنه أعتذر وأصر على موتقه اى اخضاع العسكريين والقطريين القيادة القومية .

واستمرت طبخة التسوية بانتضاب منيف الرزاز ( الاردني ) امينا عاما ومنح عفلق « لقب القائد المؤسس » ، لكن النسوية لم ندم الا بضيادة السابيع اذ انتقل امين الحافظ بصورة مفاجئة م سفوف العمكريين والقطريين الهرصف القيادة القومية وأصدر قسراره الشهم بحل القيادة القطرية التي كان يسيطر علمها صلاح حديد ومن ورائه العم لريون . وجاء رد القطريين بانقلا ٢٣ شباط ١٩٦٦ وطرد الحافظ والبيطآر وعقلق من القياده ومن الحزب ومن الاراضي السوريه ، ونهت السيط الطاقة للمسكريين بزعامة (صلاح جديد) وطرحت « المنطلقات النظرية » كعقيدة الحرب الرسبية ، وصار البعث السوري منذ هذا الاتقلاب الى اليوم يعرف عربياً ودوليا « بالبعث اليداري » بسبب انفتاحه على القاهرة وعلى ورسكو في آن واحد ويسبب اشتراك الشيوعيين في بعض الناسب الوزارية ، وكتكريس للشرعية الحزبية دعي الى مؤتمر قومي تاسع اتتخب فيه الدكاور نور الدين الاتاسي امينا عاما للحزب وصلاح جديد اميدا مساعدا وتوج يوسف زعين كرئيس للوزارة حتى منتصف تشرين الاول ١٩٦٨ ( حيث حصل تمحيح جديد برز فيه حافظ الاسد على صلاح جديسه، ونور الديسن الاتاسى على حساب يوسف زعين دون منهيم جيدري في السياسة الداخلية والخارجية ) .



كانت حركة ٢٣ شباط ١٩٦٦ مفترقا تاريخيا حاسما في تاريخ البعث . اذ للمرة الاولى في تأريخ الاحزاب والمنظمات يقوم انقلاب عسكري ليس ضد طبقة حاكمة او حزب حاكم بل مجموعة حزبية حاكمة ضد مؤسسة الحزب وقائده طوال ثلاثين سنة ، وقد تبت السيطرة لما سمى « بالقطريين » على مقاليد السلطة في داخل سوريا والتفت حولهم مجموعات لا باس بها من اطارات الحزب باستثناء القلة المدنية التي استمرت على ولائها لخط الحزب الاساسى اي لعفلق . اسا في خارج سوريا فللوهلة الاولى وقفت اكثر فروع الحزب ضد الانقلابيين ومؤيدة عقلق ، خاصة بعث لبنان والاردن والمسعودية وليبيا ، أما بعث العراق فقد. لمب ورقة الحياد وعرض وساطته لرأب المدع ، لكنه لم يلق تجاوبا من الطرفين فعاد وانضم وبعنيا الى صف القيادة التاريخية ، وعلى عادته سافر المؤسس

والقائد عفلق الى البرازيل ضيفا عملي احدى شفيقاته قرفا مما حمال مسرددا عبارته الشهرة « لا هذا البعث بعثى ولاً هذا الجيش ءسكري » . اما صلاح البيطار فقد اختار لبنان ولجا ثابتا له بينها نشطت القيادة القطرية في دمثق لاجتذاب ما الكنها من البعثيين خارج سوريا الى صفها ، وحظيت ببعض عناصر الشباب من لبنان كمالك الامين ومصطفى مرتضى وبشير الداعوق وغيرهم كما نجحت في دُغُدغة الاقليبية الينية لدى بعض بعشي اليبن بسبب ظروف الاحتلال المصري وما نتج عنه ، فانحاز الى جانبها محسن العيني وبعض انصاره دون ان يشاركوا في الحملة على العفلقيين وانصارهم . آما اكثر العناصر تحمسا وتابيدا للحك القطرى السورى مكان الشيوعيون ، خاصة السوريين منهم واالبنانيين .

قرف عفلق لكن المغلقيين لم يقرفوا . فبعد حرب حزيران ٢٩٦٧ والكارئة المسكرية والمعنوية التي اصابت الوجود العربي في السبيم تداعوا الى مؤتسر

قومي - عرف بالمؤتمر القومي التاسع -عقد في بيروت وحضره مندوبون عسن العراق والخليج العربي والاردن ولبنان وسوريا باستثناء سلأح البيطار الذي كان قد وزع بيانا في الصحف يعلن فيه تخليه التام عسن البعث ويدعو السي تأسيس هيئة عمل « لحركة عربية قومية جديدة » . وذكر أن من بين المؤيدين لهذه الحركة الجديدة ، منصور الاطرش وخالد الحكيم ونبيل شويري من سوريا وجبران مجدلاني وعلي جابر وبعض أصدقاء بيطار من لبنان . وتبيز المؤتمر التاسع العفاتي باقبال البعثيين العراقيين عليه بشكل مشجع وبعودة الفريق امين الحافظ وصديقه شبلي الميسمي السي النشاط الحزبي بعد فترة مراجعة وتردد. وتصدى الفريق الحافظ مسن جديد لمسؤوليات القيادة القومية ، واتتهسى المؤتمر ببيان وزع على المحف ركز بصورة خاصة على تردي الوضع في العراق وعلى ضرورة المودة الى سياسة الجبهة القومية في سياسة الحزب اذا عاد



نهاية أمن الحافظ : الشرعية للقوة .

للسلطة ، كما غمز حسن قناة الحكسم المسكرى ومخاطره .

وعسأى صعيد الراي العام البعث والعربى أعطى العظقيون سن خللل مؤتمرهم التاسع اشسارة المياة السي وجودهم . وكبداية اسياستهم الجبهوية وقموا بشخص امين الحافظ عنسو القيادة القومية الجديدة بيانا مشتركا سع « الحورانيين » الحيزب الاشتراك الديموقر اطي العربي «و الناصريين»للعمل معا ضد البعث الحاكم في سوريا وذلك في مديف ١٩٦٨ . وهكذا النقى سن جديد حزب الدورائي بحزب عفلق بعد قطيعة ثماثي سمنسوات ليبقى الاستاذ الثالث « التاريخي » صلاح البيطار هذه المرة وحيداً من دون رغيق ألصا والدراسة إ « ونجهيز دمشق » بعد رفقة دابــــ 

وعرف البحث المراقي كيف يمتفيد من اخطاء تجربة حكمه الاولى في بغداد فوضع دراسة نقدية وزعت على اعضاء الحزب انتقد فيه نفسه رادا اسباب انهزاسه الى عوامل منها :

اطلاق الشمارات السمارية
 المرتجلة حينا والاستسلام الحزبي لليمين
 حينا اخر ،

٧ — عدم وجود دراسة جدية للواقع الانتصادي والاجتماعي في العراق لدرجة ان قيادة الحزب لم تكن تعرف نسبة الفلاحين او اوضاعهم الخاصة ولا اوضاع لمختلف القوميات ولا تملك الارقسام خاصة بالاعضاء) .

٣ – استخفاف بعض « الثوربين » ملنا باثر الدين على المجتمع لدرجة كانوا يطالقون النصريحات الاستغزازيسة ليس فقط ضد رجال الدين الرجعيين او ضد المتاجرين بالديانات بل كانوا يستغزون بتصريحاتهم كل الوطنيين وكل التقديين. > \_ عقلية المعارضة والتفكيرالسلبي بسبب تحرس الحزب بالمعارضة طوال عشرين سنة ، مما جعل قاعدته وهو في الحكم تتصرف عسلى الساس سلبي ومعارض.

ه \_ غياب القيادة وسيطرة الفردية: « ان التهزق الذي عاناه الحزب منسذ حزيران ١٩٦٣ لم يكن وليد اختلافات في الإنطلاقات النظرية كما يزعم البعض بل كان في الحقيقة نتيجة التطاحس ببب مسؤولين فرديين (المدر نفسه).

٦ \_ اهمال التنظيم المسكري . . . .

بعدما لعب الننظيم التكري دوره البطولي في القضاء على دبكتاتورية عبد الكريم قاسم اهمل المسؤولون الحزبيون هذا الننظيم اهمالا كليا بعد نجاح الثورة. ومنذ ١٤ رمضان لم يعتد اجتماع واحد التنظيم العسكري ولم يحضر الرفاق العسكريون حلقة واحدة كما لم يتلقوا الة نشرة حزبية.

هذه هي ابرز ستة اخطاء رئيسية وقع فيها البعث وسقط حكمه نتيجة لها كما يثبت المنشور الحزبي . وعلى اثر هذه الدراسة النقدية التي يبدو انها وضعت خلال ١٩٦٤ او ١٩٦٥ تغير ابرز قادة الحزب المدنيين المعروفين (كالسعدي وطالب شبيب وحازم جواد وسعدون رفاقهم البعثيين السوريين تصدر ضباط التنظيم المسكري قيادة الحزب بزعامة الطيار حردان التكريتي النقد الذاتي عن الطيار حردان التكريتي النقد الذاتي عن تندنيه ايام ردة تشرين ١٩٦٣ ) فاعيد ثانية الى التنظيم المسكري والى والى قيادة



عارف عيد الرزاق : الانقلابي المعترف

الحزب وبدأ البءث العمكري الجديديتحين الفرص للاطاحة بحكم عارف الاول ( عبد السلام) . ولما سبقه في المحاولة اللواء الطيار عارف عبد الرزاق جاءت ولايسة عارف الثاني ( عبد الرحمن ) . وكان هذا الاخم الله خبئا من شقيقه واقل جنوحا نحو القاهرة منه ، كما اشتهر بالغباء وطبية القلب فتبيز عهده بالضعف والتردد وانتشار الغوضي في الداخل ، ثم وقعت كارثة ه حزيران وما حصل فيها من عجائب وغرائب عراقيا وغربيا ودوليا ، ووجد البعث العراقي فرصته الذهبية . ويحلول صباح السابع عشر من تصور ١٩٦٨ كانت العبابات تحاصر القصر الجمهوري « راجية » الرئيس الفريق عبد الرحين عارف التخلي عن صلاحياته « معززًا مكرما » واختيار البلد الذي يرقب في السفر اليه . .

ومن ۱۷ تبوز الی ۳۰ منه تط عسكر البعث العراقي المرحلة نفسه التي قطعها رفاقه السوريون بسين ٨ اذار ۱۹۲۳ و ۱۸ تبوز ۱۹۲۳ . فقـــد تشاركوا اقلب عارف الثاني مع الضباط المستقلين او من ثوي السممة القومية او الناصرية ( عبد الرزاق النايف ، ابرهيم الداود ) . وكان الضابطان غيم البعثيين يشفلان منامسب عسكري اساسية لنجاح الحركة ، وكما صغى زياد الحريري وهو في الجزائر ، عزل ألداود وهو في عمان في مهمة استطلاعية للقوات المراتية المرابطة هناك ونحى عبد الرزاق النابف رئيس وزارة العشرة ايام ليمين ملحقا عسكريا في السلك الخارجي. ومن دون اي صدام وسلح تم الامر للتنظيم المسكري العراقي مدنيا ومسكريا بواسطة العسكريين الثلاثـــة ، البكـــ ( رئيس الجمهوريــة ورئيس الــوزارة والامين القطري)، حردان التكريني نائبه الجلس الوطني للثورة وفي رئاسة ألوزارة ووزيرا للنفاع ، ومالح مهدي عماش وزير الداخلية واحد انكى رجال التنظيم العسكري ، اما العنصر المدني فيبدو انه مسار اقل قوة مما كان عليه في السابق أن لم يكن قد أصابه ما أصاب جماعة القطريين السوريين مع « لجنتهم المسكرية ٤ الشميرة ، مع فارق اساسي هو حياد الشيوميين نجاه بعثيى العراق الجدد ولا ميالاة القاهرة ظاهريا واستمرار علاقات الود والابوة يسين ضياط المراق وطاسس البعث عفلق .





حسنى الزميم : بداية العلقة المرغة

لا نكون مجحفين اذا قلنا ان «البعث» الذي ولد نمي « تجهيز دمشق » وحبا وترعرع ما بين السوربون والحي اللاتيني في باريس ثم انتشر في جامعات مستقطبا حوله طلائع المثقين العرب في اواخر الاربعينات ومطلع الخمسينات لن هذا البعث نفسه قد تحول بعد خمس عشرة سنة على تأسيسه الى حزب الضباط مستبدلا الحوار المنطقسي بجنازير الدبابات ، وقاعات الجامعات بالثكنات المحصنة والمكثوفة ، والمناظرات الجدلية بالرشاشات السريعة الطلقات والاتوماتيكية ،

لما مرد ذلك وما هي مسبباته الذاتية والموضوعية 1

أن حزب البعث نشأ لمي الاساس كالمتداد للتيار القوس الرومنطيقي غبر النازي الذي ساد اوروبا الفربية فسي القرنين السابع عشر والشامن عشر . ويكاد بكون على الصعيد النظرى امتدادا لفلسفة مانزيني الايطالي الذي لعب دورا بارزا مي نهضة ايطاليا والذي تاثر به الطالبان عفلق والبيطار . وقد استاثرت النزعة القومية بالقسط الاكبر من اهتمام المؤسسين مسبقيتها على المضمون الاشتراكي بدليل خلو شمعسار البعث الاسساسي من عبارة اشتر اكيسة واقتصاره على « حزب البعث » حتى تاريخ اندماجه « بالحزب الاشتراكى » لاكرم حوراني سنة ١٩٥٢ ، وهكذا يجوز القول ان « البعث » نشأ قوميا دون أن يكون متأثرا بالنازية أو الفاشية التي كانت ذروة النزعات القومية حسين تأسيسه ( ۱۹۴۳ ــ ۱۹۴۳ ) ، من هنا لوحظ مى مستور الحزب الاول الـذي وضع سنة ١٩٤٦ ابراز قدسية الملكيسة الفرديـــة ، كمـــا لوحظــت النزعـــة الرومنطيقية المثالية من خلال محاضرة عفلق عن الرمول العربي محمد واعطائه الدين والقيم الروحية مكانا اولويا بارزا. كما أهمل دستور الحزب الاول والاساسي موضموع الصراع الطبقي واجتهساداته مسبقا عليها دور « الامة العربية » وه الوجـود المـربي » وه الانسـان العبريي ٧ . وبقيت هنذه الحبيرة الايديولوجية موضع اخذ ورد في الحزب حتى المصبح عنها مؤسس الحــزب في كراًس داخلي وزع على الاعضاء يقول : « ان اول نقطة تتبادر الى ذهن الحزبيين

عندها يحاولون دراسة النواقص واسباب الفشل التي يمنى بها الحزب قوميا او قطريا في بعض الاحيان هو عدم الوضوح النظري ، والحقيقة ان هناك التباسا في اذهان كثير من الحزبيين النظري . فهناك الكابلة وبسين الوضوح النظري دون وجود نظرية كابلة للعصل نظري دون وجود نظرية كابلة للعصل السياسي ، والحزب كما تأكد ذلك مسن كتاباته المختلفة لم يبين نظريته دفعة واحدة بل انطلق من بعض المساهيم الاساسية واخذ يبلور فكرته استنادا الى تجربته النضائية والى خصائص الوضع المقوي العربي » .

ئم يضيف عفلـق شارحا مههومــه للوضوح النظرى والنظرية الكاملة فيستشمد بالماركسية وبثورة لينين ١٩١٧ بقوله : « ان الوضوح النظري لا يعطى الحل السحرى لمشاكل الحكم. واكبر برهان على ذلك هو ثورة اكتوبر الشيوعيــة لمي الاتحاد السولميــاتي . غماركس وانجآز ولينين اوضحوا نظرية الحكم واوضحوا قوى المجتمع الفساعلة واوضحوا التناقضات ، وعندما تسلب الحزب الثنيوعي ني اكتوب الحكم كان مسلماً بنظرية كاملة للعمل السياسي خارج الحكم وداخله ، ولكن التجربة علمتنا أن هذأ الوضوح النظرى الكامل بالنسبة الى الحزب الشيسوعي السوفياتي لم يستطع أن يحل المشاكل الهائلة ، المشاكل التفصيلية المرتبطة باوضاع المجتمع السونيساتي المتخلف. ووجدنا الحزب الشيوعي السونباتي يتخبط بالرغم من وضوحه النظرى بمواقف متناتضة ومتباينة ، عكان يسير من التطرف البساري احياتا الى التطرف اليميني احياتا اخرى » .

وقد رد معارضو عنلق سن بعثبي اليسار والماركسيين على هذه الاجتهادات بقولهم: « ان وجود النظرية الكاملة قد لا يؤدي بالضرورة الى مرحلة الوضوح النظري . ولكن الوضوح النظري فسي غياب النظرية الكاملة مراهنة خطرة وغير مضمونة العواقب . وصحيح ان وجسود النظرية الكاملة فسى الحزب الدزب والدولة في مواقف عدم الوضوح النظري ، لكن الاخطاء التى حدثت كانت من خلال التكتيك او الستراتيجية ولسمن في ملب النظرية الكاملة نفسها » .

ولعل انتقار البعث الى هذه الوحدة النظرية المتكاملة ثم الى مسدرالية القبادة كاتا من بين الاسباب الرئيسية التسى سساهيت في تفسخمه والقساماته وبعثرته .

وكتنيجة لاعتماده على المثقفين وعلى الطبقة الوسطى المدنية واحياتا على الاتطاعية الريفية وبعض المسائلات التطيدية في اساس تكوينه ( منصور الاطسرش ، جمال الاتساسي ، صلاح البيطار ، جلال السيد ، سامي الجندي في سوريا ) فقد بقى حزب البعث بعيدا



شكري القوتلي ; وداعا ايتها الديموقراطية

عن طبقة العمال والفلاحين والمعدمين ای ما یعرف مارکسیا بالبرولیتاریا -ولان المثقفين وابناء العائلات التاريخية ليسوا ادوات تنفيذ الثورة نقد كان من نتيجة ذلك ان لقيت شعارات البمث ارضها الحصبة بين صفوف العسكريين الذي ينتمون الى طبقة المؤسسين المسها فيوق امتلاكهم للدرارات والمقدرات والطــــائرات . من هنا ارتبط تــــاريخ البعث السياسي بالانقلابات العسكرية التي كانت و .. يلته الوحيدة للوصول الي الطَّطَّة ، ويجمع مَّادة البعث التاريخيون على حقيقة وأحدة هي ، ان التنظيم الحزبي لم يدخل ثكنات الجيش قبل ولادة « التَّنْظَيمُ المسكري » في اثناء حكـ الوحدة الذي قام في ما بعد بحركــة ٨ اذار الدمشقية وما زال حاكما السى اليوم . قبل هذا التاريخ \_ اي تاريخ قيام الوحدة ــ كان هنآك تجاوب ــ بين بعض الضباط وبعض قادة البعث

دون أن يكونوا اعضاء منظمين نسى الحزب ، ويرجع تاريخ العسكريين في الحزب اليمث الى حرب فلسطين سنة ١٩٤٨ حين التحق اكرم الحـوراني « بجيش الانقاذ » وبعض الضباط من امثال عدنان المالكي وعبدالغنى قنوت ومصطفى حمدون ، منشا بين هؤلاء الضباط وبين الحسوراني السذي كان زعيما للحسرب الاشتراكي انذاك نوع من الصداقة والتماطف تحدول مع الايسام الى بعض حدود المساركة والتشاور . وعلى اثر هزيمة ١٩٤٨ والمخازي التي ارتكمهـــا الدكام المسرب تنادى محاربو « جيش الاتقاد » وكانوا بتيادة العقيد طـــه الهاشمي المراقى ومن ابرؤهم عدنان المسالكي والقنسوت وحمدون واديسب الشيشكلي ووصفي التل وفوزي القاوقجي وقرروا رفض قبول وقف اطلاق النار وحالة الهدنة ، وارسلوا مندوبين عنهم الى دمشق ببلغون شكري القوتلي بعزمهم على الاستمرار في القتال ولو ادى بهم ذلك الى احتالل دمشق وخلع القوتلي عن سدة الرئاسة . ويروي وصفي التل الذي كان سن بين رسل ضباط الجبهة الى العاصمة دمشق \_ انه في الليلة نفسها التي تقرر أيها العمسيان على قرار وقف أطلاق النسار والتوجه الى احتلال دمشــق ، حضر حسني الزعيم الى مقر قيادة « جنش الانقاد » ني الجبهة ليبلغ الضباط. الفاضبين بائه سينفذ اتقلابا عسكريا مد شكري القوتلي وانه من رايهم في ضرورة استثناف القتال بأي ثمن وسهما تكن النتائج . ونفذ حسني ألزعيم حركته برضى ومباركة ضباط جيش الانقاذ بما ميهم ضباط الحوراتي ، المالكي والقنوت وحمدون . لكن حسنى الزعيم سرعان ما نکث بوعوده .

وتراجع عن استثناف القتال واكثر ، اذ دعا كبار ضباط الجبهة للاجتهاع به لمي دمشق حيث اعتقاهم واحدا واحدا . كسا سرح بعضهم امشال الشيشكلي وعدنان المالكي وغيرهها . وكان انقلاب ضباط « اشتسراكيين » او اصدقاء للحوراني داخل الجيش السوري حين كان عناق والبيطار منقترين الى هذا الوجود المسكري . ثم دار الزمن دورته الفيشطي بتسلم جياليد السلطة وراء الشيشكلي بتسلم مقاليد السلطة وراء

الشعار القديم نفسه «تحرير فلسطين» • " محو العار الصهيوني عن العرب " . ومى عهد الشيشكلي كان « الحزب الاشتراكي » قد اندمج بحزب البعث . وعند ساعة التحدي وامتحان القوى بين الشيشكلي و« البعث العربي الاشتراكى » كان الرد بالانتلاب العسكرى الذي تصدره مصطفى حمدون وعدنان حمدون (شقيقه) وامين الحافظ وبشير صادق وعبد الغني تنوت وكلهم المرب في ولائهم الى الحوراني منهم الى عفلق والبيطار ، ويتذكر ضباط ليلة ٢٧ ــ ۲۸ شىباط ۱۹۵۴ كيف اعتذر الىيطار عن تابيد الانقلاب والمشاركة في الحكومة وكيف تضايق عفلق ضمنا بسبب بروز الضباط اصدقاء الحوراني على واجهة الانقلاب والحركة ، ثم كان تمرد تطنا الدى قام به الخباط البعثيون ، وكنتيجة طبيعية له اضعف حزب الشعب ــ حزب البورجوازية الكبيرة في سوريا وتصدر التجمع الوطني ( البعث ـ والوطنسي \_ والشيوعيون) واجهــة الحكم والمسؤولية . وحتى الوحدة لم نقم لولا زيارة ضباط التيادة الاربعة عشر الى القاهرة وتعهدهم العلني الشغيس لعبد النـــاصر بالطاعة وعدم التمـــرد والانقلاب . لكـــن الوجود العـــكــري البعثي في الجيش السوري ظل السي تاريخ قيام الوحدة وحل الحرب ملجوما بغتاوي وآراء القيادة السياسية واحيانا طرفا منفذا لها . ( وراينا كيف امر الحوراني مصطفى حمدون بالسفر الي القاهرة غداة الانقلاب على الشيئ كلى كترضية لجماعة الميثاق الوطني ، ثم كيف امره مرة ثانية مع عبد الغنى منوت بمغادرة سوريا وعدم ضرب الوحدة بعد اربعين ساعة على أعلانها).

لكن قرار حل الحزب وفشل تجربة الوحدة قضيا على حا تبقى للقادة التاريخيين من هيبة ورصيد لدى صفار الحزبيين وخاصة لدى المسكريين منهم الذين خبروا مثل رفاقهم الدنيين توء حكم الوحدة وكفروا به . وكان طبيعيا ان يحملوا قسما من هذه التجربة الفائلة التيان وافتوا على حل الحزب كترسان على منبح الوحدة المشودة ، وان يعيدوا النظر نسي المائهم بالوحدة نفسها كشمار رئيسي واولي .



وهكذا للمرة الاولى مَى تاريخ الجيش ينشىء العسكريون منهم خلايا وتنظيمات حزبية دون علم القيادة القومية وحنسى دون استثمارتها ، مع النية المسبقة مي تجاوز هذه القيادة نظريا وعمليا ، ولدى هراءة <u>خشورات</u> التنظيم ال<u>سكرى</u> السرية التي كانت توزع على الاعضاء في مصر ايام حكم الوحدة وفي سوريا اثناء حكم الانفصال يلحظ القارىء بداية حملة النقد والتشكيك والاستخفاف بمواقف القيادة التاريخية القومية وتحليلاتها . لكن عسكريي فترة ما بعد الوحدة كانوا على عكس رماتهم واصدقاتهم عسكريي فترة ما قبل الوحدة المسرب الى عفلق والبيط ار منهم الى الحوراني . محركة ١٤ رمضان العراقية نفذت دون علم القيادة القومية واوامرها. كذلك حركة ٨ اذار السورية ابلغ بهسا مدنيو الحزب وقيادتهم من باب العلم والخبر ليس اكثر . ولم يكن مقدور

عفلق والبيطار ممارسة الضغط نفسله وقوة الرفض على العسكريين التي كان يمارسها ألحوراني بسيب اختسلاف الظروف التاريخية من جهة ، وبسبب الفـوارق الشخصيـة القيادية بسين الحوراني وحليفيه السابقين عفلق والبيطار . وبسيطرة المسكريين البعثيين على مقاليد السلطة في العراق ومن ثم في سوريا سيطرت سعهم النزعة القطرية واسقطوا عمليا من حساباتهم وتفكيرهم شعبار البعث الاسباسي ، وَالتَارَيْخُي ـ الوَحدةُ المربية ، وَّان احتفظوا بسه كمادة دعائية وأعلانيسة مسايرة للجماهير ومفازلة للقاهرة نسي وجـه « اشتراكية الشيوعيين » مـن جهة ، وخطر وتوعهم في تبضة اليمين البورجوازي الاسلامي الذي كان ولا يزال يجاهرهم العداء ويتحين الفرص لضربهم وتصفيتهم من جهة اخرى .

الى جانب خلو البعث من الوحدة الايديولوجية والتي استبدلها عظلق « بالوضوح النظرى من خلال التجارب والظروف "» والتي كانت سببا رئيسيا من اسباب النفكك والتضعضع كتسبيقها التكتيك الرحلي على الاستراتيجية الشأملة المدروسة أمام امتحان تجرب الوحدة مثلا ، فأن الحزب حمل في داخله ومنذ ولادته نقطة ضعف ثانية هـــى ، نظامه الداخلي غير المركزي ، فانطلاقا من نظرته القومية الشاملة لكل الاقطار المربية آسيوية وافريقية وضع السلطة الحزبية بيد قيادتين ، القيادة آلقطريــة وهى اعلى سلطة للحزب داخل كل قطر من الاقطار ، والقيادة القومية التي تتمثل فيها جميع الاقطار والتي ترسم سياسة الحزب الاساسية وهي اعلى مرجسع تنظيمـــي واداري في هــَــرم الحـــزب . واحتفظت القيادة القومية بسلطتها العليا فملا على الحزب عندما كان الحزب في مرحلة النضال والمعارضة . اما عنــ تسلمه الحكم في العراق وفي سوريا اثر انتكاس تجربة الوحدة وخطّينة حـل الحزب من قبل القيادة القومية فنحولت ااتمادة القومية الى « مجلس منظرين » لا حول له ولا قوة بما في ذلك المينه العام عفلــق .

فامام ازمة البعث العراقي في تشرين الامام الامام الدبابة والطائرة هما الحكم وهما القوة الفاصلة ، وليست آراء او

فناوى القبادة القومية التى حضر اعضاؤها من دمشق . لا بل وصل الامر بعض الضباط البعثين الى احتجاز اعضاء القيادة القومية ووضعهم في طائرة الجبرية . ثم ترحيلهم في طائرة الروي نقاط ضعف حزبه في بيانه الشهير قبل اخراجه من سوريا في شتاء ١٩٦٦ : قبل اخراجه من سوريا في شتاء ١٩٦٦ : نفسية اعضائه . وتوجد حقيقة اخرى في ان هناك اهجالا في الحزب ومواطن فصعف قديمة وجدية سمحت بان يضلل من قواعد الحزب وبان قسيؤوا الفهم نظرا لانقطاع الصلة بين القيادات والقواعد ولانعدام التثقيف المقيد،

ويؤكد عفلق تحويله مع قيادت القومية الى ما يشبه « مجلس منظرين » حين يقول : « في اوائل ١٩٦٤ اردت ان ازور بعض الفروع الحزبية في المناطق . وطلبت مسن الرفيق فهمي العاشوري الامين القطري وقتذلك ان يرافقني . وفي اليوم المحد لم يأت الرفيق فهمي فاجلت السفر ولم عندما قام الرفيق فهمي في اجتماع رسمي عندما قام الرفيق فهمي في اجتماع رسمي فتا النه طرح الامر على القيادة القطرية فارتات القيادة القطرية عدم منامبة زيارة الامين العام للفروع » .

« بعد اشهر ذهبت الى اللانقيسة واتصلت باحد اعضاء قيادة الفروع وهو المحافظ ، وطلبت اليه ان يعلم القيادة بانني اريد زيارة الفروع ، وعندما وصلت الى مقر الاجتماع لم اجد هناك احدا » ( المصدر نفسه ) .

وهكذا افلت زمام قيادة الحزب من يد القيادة القومية لا بل وصل الامر السي ان صارت القيادة الحقيقية غدها . وهي خاصة او ميزة تضاف الى خصائص وميزات حزب البعث التي ابتلي بها وحده دون سواه بين سائر الاحراب العربية وربما الاحزاب العالمية .

خاض البعث حربه الخارجية \_ اي خارج اطارات حزبه على جبهت اليسار الماركسي وجبهة السلمي ، فمن جهة الشيوعيين بدا جماعة «الاحياء العربي» قبل ان يتحولوا

اليومية .

اما على الصعيد النظرى فقد مرت علاقة البعث بالشيوعيين بمرحلتين اساسيتين لخصهما عفلق على الشكل الاتي: « هناك جوقفنا من الماركسية ومن الشيوعية المحلية والعالمية . ولتبسيط الموضوع نقول ان هنالك في موقفن طورين : الاول منذ نشاة الحرب حسى ١٩٥٦ . والثانسي مند ١٩٥٦ حتى اليوم ( ١٩٦٦ ) ، فعندها نشب الحزب كان بيننا وبين الشيوعيين خلامات كبيرة وجدية وفي غاية الخطورة. ان الماركسية لم تقدم جوابسا علسى مساكلنا القومية . وكسان الشيوعيون ينكرون القومية ويمادونها كما كانسوا ينكرون الوحدة ويعملون علسى اساس الليمي . ولم تقدم الماركسية جوابا على مشاكل البلدان المختلفة ولم تفهم أن النضال القوسى التحرري نيها يكون مترونا بالنضال الاشتراكي .

ففي ذلك الطبور لو أخبذ المرب بالماركسية وساروا في ركاب الشيوعيين لكاتوا ذيلا لفيرهم ولمسا وصلوا السر الاستقلال والسي الثورة الاشتراكية . كانت الماركسية ترتبط بالحركة الشيوعية المالمية وكانت الاحزاب الشيوعية نطلب المى العرب أتسذاك أن يسكتوا عسن الاستمسار الغرنسي والاتكليسزي لان الفرنسيين والاتكليز كانسوا حلفساء للسونيات ، وكان هذا الموقف خيانسة لاهداف الاسة ، ولهذا كان لا بد للبعث أن يكشف حقيقة أن الشيوعية حركـــة ثورية ولكنها خاطئة وغير ملائمة لبلادنا لاتها لا تنفهم مشاكلنا ولا تقدم الحلول الصحيحة لها ، وبعدما زال هذا الاهمال لم يعد جائزا أن ننظر السي الماركسية نظــرة تعصب ، قالماركسية نظريـــة اشتراكية وهي اولى النظريات وأهمها ــ يجب الان أن ننفتح عليها انفتاحـــ موضوعيا ـ ان موقفنا منها لم يعـد سلبيا وفي الماضي لم نكن مقلدين ولا زلنا غير مقلدين » (نضال البعث) .

أما على الجانب اليميني الاسلامي نقد مر البعث بثلاثة اطوار:

الاول ـ عداء مكتبوف من العناصر الاسلامية المحافظة في سوريا والعراق والتي اتهمت البعث «بالهرطقة» ، شم مرحلة الحرب السافرة بعد الخمسينات راي في المرحلة التي آخذ البعث فيهسا

الى « البعث العربي » اول فترة من فترات التماون والغزل ايسام مرحلة « الشلل الطلابية » وذلك ما بين ١٩٣٤ 1987 حين اصدروا معا مجلة «الطليعة» لكن فترة التماون والفزل هذه لم تعش اكثر من سنتين ، اذ جاءت حادثة توقيع المعاهدة الفرنسية \_ السورية فرحب بها الشيوعيون لانها هدية حكم رفاقهم في « الجبهة الشعبية » الفرنسية بينما رفضها شباب الاحياء المربي واعتبرها «خدعة ومناورة لا تغني عن الاستقلال». ثم تعاقبت الاحداث من سلخ لـواء الاسكندرون الى الحرب العالمية الثانية الى ثورة رشيد عالى الكيلاني ، واتسعت شقة الخلاف اكثر فاكثر ، ففي حين سكت الشيوعيون عن سلخ لموآء الاسكندرون وايدوا فرنسا الديغولي حليفة موسكو ستالين ضد النازية ، وقف شباب « الاحياء العربي » ضد سلخ لواء الاسكندرون كما تماطفوا مع الالمآن أملا في الخلاص من الاستعمار الفرنسي ونصروا ثورة رشيد عالسي الكيلاني بالكلام وبالخطب وبعضهم بالاشتراك الفعلي (جمال الاتاسي ، عبد الكريم زهور ) . ويوم تأسيس «البعث» رسمياً سنة ١٩٤٦ استقبله الشيوعيون بحملة قاسية واصفين أياه « بالشوفينية حينا وبالعمالة للاستعمار الانكليزي » حينا اخر ، واستبرت حسال الجفاء والعداء بين البعث والشيوعيين السي تاريخ سقُوط الشيشكلي في سوريا وقيامً ما عرف « بالجبهة الوطنية » ، وظـــل التعاون بين الحزبين في الاقطار العربية كلها الى ما بعد قيام ألوحدة بقليل ، لتعود حرب الاتهامات وتراشق التهم من كلا الطرفين مرة ثانية بسبب احسداث العراق ( تصفية البعث على يد الثيوعيين والقاسميين ) ١٩٥٩ — ١٩٦١ ، ثم ردة الرجل بتصفية الشيوعيين والقاسميين بعد سقوط قاسم ۱۹۹۳ ) حتى برز نجأة ايمان موسكو بيسارية العسكريين بعد سقوط البعث العفلقي في دمشق شباط ١٩٦٦ ، فتبعها الشيوعيون العرب في مباركة حكم ٢٣ شباط والاشتراك بوزاراته ، والدفاع عنه عربيا ودوليا . ثم حدث الشيء نفسه مع اختلاف كمي ف تاييد البعث العراقي العسكري الجديد ألذي استولى على السلطة بعد سقوط حكم عارف الثاني (عبد الرحمن) ١٩٦٨ . هذا في مجال التكتيك والممارسة

الصفة الاشتراكية) التي راحت تتصاعد حتى بلغت ذروتها في اثناء حكم الوحدة وما قبل ذلك بقلبل . لكن عناصر البورجوازية الوسطى والصغرى عادت وخففت من حدة حربها على البعث اثر الانفصال وبعد سيطرة النزعة الاقليبية القطرية على الحزب ، بينها عناصر اليمين في ابان مهادنتها للبعث بمسد الانفصال مثلا في سوريا أو في العراق حاليا ، تمارس سياسة الحذر واحيانا سياسة الحرب الباردة ضد البعث لاته في رأيها غير مضبون من حيث محافظته ورجعيته ، أما في سوريا ما بعد حركـــة ٢٣ شباط مان عناصر اليمين علي. مختلف درجاتها ومستوباتها تخوض حربا سأامرة ضد بعث صلاح جديد ويوسف زعين بسبب تقربه من الاتحاد السونياتي المستمر خارجيا وتركيزه على «الخطوات الاشتراكية » حساولا الاقتراب شيئا مشيئا من التفسيرات الماركسية واجتهادات الثميوعيين المطيين .

سؤال اخير لا بد من طرحه: الى اين سيل المحيدة الى اين وصلت مسيرة شباب الاحياء العربي ثم البعث ، المابعث الاشتراكي منذ ١٩٣٢ الى اليوم اي ما يزيد عن الاربعين البعث عن حق حزب الثورة العربية . وبقدر صعوبة تحقيق هذين الهدفين كانت مسيرة البعث وعرة وشاقة ، فين تأثره بنظرة ماتزيني الرومنطيقية الى التقارب صع نظرة ورزا لوكسمبورغ القومية الاشتراكية في بعض المراحل .

لعل حزب البعث هو الحزب الوحيد في المنطقة العربية الذي ومل الى مرحلة الحكم ويمارسه الان في بلايسن عربيين هما سوريا والعراق ، وكما يحدث عادة الكل الاحزاب التي تحكم فقد انقسم البعث بضراوة ويشراسة ، والناظر البعض بضراوة وبشراسة ، والناظر الى الخريطة البعثية حكما وحزبا يتذكر المطورة « الكترا » وكيف قتل ابسن الإمبراطور والده ليتزوج امه ، هكذا لامبراطور والده ليتزوج امه ، هكذا حل ببعث عفلق حيث قتله اولاده معنوبا في سبيل زواج الحكم وليس الوالدة ، في سبيل زواج الحكم وليس الوالدة ، في سبيل زواج الحكم وليس الوالدة ، البعث حاكمين في سوريا وفي العراق و« الاباء » الثلاثة مشردين بين لبسنان ليسنان ليسنان ليسنان ليسنان ليسنان ليسنان ليسنان المداق

وباربس والبرازيل - عفلق ينيه كالشريد بين باريس والبرازيل ، وصلاح البيطار يضع في البان مسودة مشروع حزب جديد ، واكرم الحوراني ساجنا نفسه في غرفة صغيرة في بيروت يحاول هو بدوره أن يجد حلا لاشتراكيته ومجالا لمارسة قدرته الخارقة في السياسة السوريسة والعربية ،

مأسأة زعماء البلاشفة الاول تتكسرر مع زعماء البعث أ فاولئك قتلوا تروتسكي ساعد لينين الايمن الشريد في المكسيك. ولعنوا ستالين مينا وجدفوا على قبره. لكنهم احتفظوا بالوالد لينين .

اما مع البعث نحتى لينينه اصابه ما اصاب تروتسكى وستالين وهو بعد هي ، أمرد ذلك الى تثليث الاباء أم الى موامل أخرى أ

ماساة البعث ــ ربعا تكون هي ماساة الجيل العربي كله خلال اربعين سنسة من الزمن حمل فيها كل ما في اعماق هذه الاسة من البداوة والفردية والتخلف والتعتيدات الدولية وعجز عن تخطيها ، لان المؤسس والباعــث الاول اعطي وضوح الرؤيا النظرية وصفاءها ، لكنه حرم القدرة الجسدية والشخصية على ممارسة العمل السياسي اليومسي . ولمل عفلق يردد الان بينه وبين نفسه بيت الشعر القديم الذي نظبه وحسو شماب في الثلاثين :

« أنا نهر حيران لم يلق بعد بحره ٠٠» وهل تراه لاتيا يوسا بحره وكيف ؟ واين ١٠٠٠





















ملف النهار : المسند ٢٥ ــ ١٨ اذار ( مارس ) ١٩٦٩

الناشر : دار النهار للنشر ش.م.ل. راسجالها نصف مليون لع البنالية

الادارة والتعرير : دار التماونية الصحافية . شارع بصرف فينان . ص.ب. ٢٢٦

تصبيم : عجاج عراوي

صدر 🔭 🎳 تشي غيفارا 🕳 عيد الكريم ايو النصر

أزية الحكم بعد النكسة - غيبان تويني

الجنوب العربي : بن الاستعبار الى الاستقلال — رياض تعيب الريس

🔵 العروب المسرية ـ سبع بولس حبيدان

المين : جمهورية واه اماما - فؤاد مطر

و الحياة التيابية في لمِنان (١) ... الانتخابات بالارقام

المياة التيابية في لينان (٢) \_ التشريع بالفرائط

و الحياة النيابية في لبنان (٢) ـ النواب بالإحصاء

🍵 جمال عبد الناصر : يقلم عشرة كتاب قربيين .. عبد الكريم ابو ألنصر

🧓 القداتيون 🗕 انطوان بطرس

الذهب ، الاسترلیثی ، الدولار - مروان اسکندر

🀞 فاسطين : ابعد من الحل السياسي والحل المسكري ــ قيس الجردي

و الشاطيء المتصالح: حكاية القراصنة واللؤلؤ والنفط .. رياض نجيب الريس

🍵 القدس: حرب لا سلام ــ هائي المُتي

الشيوعيون العرب ــ ايراهيم سالمه

🍵 قرنسا : الجبهورية الخابسة والنصف - تزيه المكيم

👝 كنيدي : سباق مع الموت ــ هاني المفتي

ميندي . سبان مع داور حد ماني ، وينيد

🌘 اوروپا الشرقية : « اخواني سقطت الانتمة » — عبد الكريم ايو النصر

🍎 لورنس المرب: المشلوذ والغيانة ــ رفيق خوري

🧑 الثورة الثقانية : صين ماوتسي توثغ ــ ابراهيم سلامه

🍏 أنناة السويس : مِنْة سنة بالصور ــ عبد الكريم ابو النصر

الاسود والاييض : الْرُتُوج في امع كا - رياض تُجِيبِ الريس

کویا : مذکرات روبرت کینیدی - سمے عطاالله

مريد ، سرب روبرت سيدي = سيم عدالته

🍅 تشيكوسلوفاكيا : مِنْ النحرر الى المغزو ــ رياضُ نجبب الريس وعبد الكريم ابو النصر